

# حجج القرآن لجيع أهل الملل والاديان

# تأليف .

الامام أبي الفضل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي من أعيان القرن السابع كما يعلم من إجازته الموجودة بآخر الكتاب

> اعتنی بضبط وشرح بعض کلماته أحمد عمر المحمصانی

> > -45E354-

🤏 حقوق الطبع محفوظه 🤌

تباع بمكتبة محمود على وببيح الكائن مركزها بميدان الجامع الازهر الشريف بمصر

المطبعة والمكتبة المحموديه بمصر

# بسم الله الرحن الرحم

قال الشيخ الامام الاستاذ الاجل العالم العامل الفاصل الكامل السالك الناسك المحقق المجتهد بدر الملة والدين حجة الاسلام والمسلمين وارث الانبياء والمرسلين ، امام الأعمة ، قدوة الامة ، ناصر السنة قامع البدعة معين الشريعة سيد المفسرين ملك المحدثين عمان المعانى نمان الثاني . أو الفصائل احمد من محمد من المظفر من المحفار الرازي متم الله المسلمين بطول بقائه

الحمد لله الذي جملي بمن عنده علم الكتاب ، ولم يجملي من أهل الزيغ والارتياب ، والصلاة على محدالشفيع يوم الحساب ، وعلى جميع الآلي والاستحاب أرباب الالباب وأهل الكتيبة والكتاب والمحراب والحراب ( وبعد ) فإن الله عز وجل أنزل الكتاب الكزيم والقرآن العظيم تذكرة وهدى المؤمنين و تبصرة وبشرى المحسنين وأمرنا بالتفكر في آياته والتدبر في كلماته فقال « أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عندغير الله وجدو افيه اختلاط كثيراً » وقال «أفلا يتدبرون القرآن ولوكان أم على قلوبهم أقفالها » وقال « أفلم يدبروا القول » وقال «كتاب أن ناماليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الالباب » وفي الحدبث أزنان النبست عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشقع وشاهد مصدق فن جعله أمامه قاده الي الجنة ومن جعله شافع مسقه الى الذال بعدق به معدق فن جعله خليه ساقه الى الذار وهو أوضح دليل الى خيرسبيل من قال به صدق

ومن عمل به أجر ومنحكم به عدل ) فغصت في لججه وتدبرت في حججه عملا بالكتاب والسنة وطمعا في الثواب والجنة وليس كل قانص وغايس يظفر باللأي (١) وباللاكي ولكن تأخذ الآِ ذان منه على قدر القرائح والفهوم فاستخرجت منسه حجج كل طائقة على اختلاف تحلهم وآرائهم وافتراق مللهم وأهوائهم (وأصلهم عان فرق) الجبرية وفي مقابلتها القدرية والمرجئة وفيمقابلتهاالوعيدية والصغاتية وفيمفا بلتهاالجهمية والشيعة وفى مقابلتها الحوارج ومن هذه الفرق النمان تشعبت الفرق الثلاث والسبمون ومامن فرفة الاولها حجة منالكتاب ومامن طائفة الا وفيها علماء نحارى فضلاء لهم فىعقائدهمصنفات وفي قو اعدهم والفات وكل منهم يؤو الدليل صاحبه على حسب عقيدته ووفق مذهبه ومامنهم من أحد الا ويعتقد انه هو الحق السميد وان مخالفه لفي ضلال بعيد « كل حزب عالد بهم فرخون » وليس قصد نابيان معقو لات المتكلمين من المتأخر بنوالمتقدمين ولكن القصدأن نذكر في هذاال كتاب جمع حجج القرآن بطريق الاستيماب ثمنذ كرحج الحديث الحكل قوممن القديم والحديثُ/لُكيلا يعجلطاعن بطعنه في فرقة ولا يغلو قادح بقدحه في طائفة ويمإ ان هذه الادلة ما تمارضت الاليقض الله أمراً كان مفعولا من انتراق هذه الامة على الثلاث والسبعين تصديقا لقول رسولالله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتى ثلاثاً وسبعين فرفةالحديثوقوله تعالى « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمين»

<sup>(</sup> ١ ) اللأى الثور الوحبْبي أو البقرة •ؤنثة لا ۚ هَ كَتَنَاهُ والجُحُ أَلاء كَجَبِل وأجبِال

فذكرت الحجج قاطبة ولم أفتح أقفالها ولم أمم إغفالها على مذهب أصحاب الظواهر وفياذكر نا مقنع وفي مجال المعقولات متسع ، فامامن قال بأن كلام أبي على وأبي هاشم حجة وكلام الله ورسوله ليس محجة فما أجهله من جاسر، وأجر أمن خاسر، اتخذالا سلام و راء وظهر يا ، وكد يكون زنديقا دهريا، جمل الدين دبر أذنه، وافتتات على الشرع بغير إذنه 2 أعاذنا الله من الافتراق عن سواء السبيل ، واختراق مرامي القرآن بلادليل، ورتبت الكتاب على ثلاثين بابا والتفصيل بالفهرست

#### م الباب الاول كر

فى حجيج أهل التوحيد على أوحدانية أالله عز وجل من القرآن المجيد وذلك فى ثلاثة مواضع (في سورة الانبياء) لوكان فيهما آلمة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون (وفي سورة قد أفلح) ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من أله اذا لذهب كل اله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون (وفي سورة في اسرائيل) قل لو كان معه آلمة كما تقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا سبحانه و تعالى عما يقولون عاداً كبيراً »

يقول ان الملوك اذا تراحموا في الملك تخاصموا يقصد كل واحد منهم صاحبه الذى ينازعه فمانمه ويدافعه فلوكان معالله آلهة بزعمكم لقصدوه قبيلا قبيلا وطلبوا الى ذي العرش سبيلا تعالىالله عن ذلك عظها جليلا. وعلى هذا معني الآيتين الآخريين

# ⊸ى﴿ الباب التانى ﴿

في حدج الجبرية وهو مشتمل على فصول

الفصل الاول في الارادة والمشيئة أوها واحد وهي صفة قديمة تقتضي تخصيص الحوادث بوجه دون وجه ووقت دون وقت

أما الاراده ففي خمسة عشر موضعًا ( في آل عمران ) يريد الله أن لايحمل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم (وفي بني اسرائيل) وادقلنا لك إن ريك أحاط الماس (وفي المائدة) ومن يرد القفتنته فلن تملك له من الله شيئًا أو لئنك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم (و في الانعام) فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردان يضلة يجعل صدره ضيقاً حرجاً كا تما يصعد في السماء كذلك بجعل الله الرحس على الذين لايؤمنون ( وفي التوبة ) فلا تمجبك أموالهم ولاأولادهم أنما يزيد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافروق (وفيها)ولا تمجبك موالهم وأولادهم المابريدالله أن يمذيهم بهافي الدنيا وتزهق انفسسهم وهم كافرون (وفي يونس) وان يمسلك الله بضر قلا كاشف له الاهو وان يردك بخير فلاراد لفضله يصيب بهمن يشاء من عباده وهوالغفور الرحيم (وفي هود )ان كان الله يريد أن يغو مكم هوربكم واليه ترجمون (وفي الرعد) واذاأ وادالله أن يقوم سو؛ فلامرد له ومالهم من دونه من وال ( وفرالاحزاب ) قل من ذا الذي يعصمكم منالة انأرادبكم سوأ أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دونالله ولياً ولا نصيراً (وفي البقرة) ولكن الله يفعل ما يريد (وفي االفنج)قل فَن عِلْكُ لَكُمْ مِن اللهُ شَيئًا أَنْ أَرَادُ بَكُمْ ضَرَاً أَوْ أُرَادُ بِكُمْ نَفْعاً بِلُ كَانَ اللهُ عَا تَمْمَاوِنْ خَيْئُراً

وأما المشيئة ففي ستة وعشرين موضماً ( في البقرة ) ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ( وفيها ) ولو شاءالةما افتتلوا ( وفي المائدة) ولوشاء الله لجملكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها آ تاكم (وفى الانعام) ولوشاء الله لجمعهم على الهدي فلا تكو نن من الجاهلين (وفيها) ولوشاء الله ما اشركو ولو شاء الله مافعلوه ( وفي النحل ) ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشا وبهدي من يشاء ( وفي حَسَّمسق ) ولوشاء الله لجعلكم أمةواحدة ولكن يدخل منيشاء في رحمته(و في يونس) ولوشا، ربك لآمن من في الارض كلهم جميما أفأنت تكره الناسحتي يكو نوامؤ منيزوما كان لنفس ان تؤمن الاباذن الله وجمل الرجس على الذين لا يمقلون ( وفي هود ) ولوشاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الامن رحم ربكولذلك خلقهم(وفي الرعيد) أفلم ييأس الذين آمنوا ان لويشاء الله لهــــدى الناس حميــــماً (وفي النجل) وعلى الله قصدالسبيل ومنهاجائر ولوشاءلهدا كم أجمين (وفيالسجدة) ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقالقول على لأملان جهنم من الجِنَّة والناسِ أجمعين (وفي الشعراء) إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (وفي حَمَّ عسق )فان يشأ الله يختم على فلبك ( وفي الحديد ) لئلا يهلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (وفي المدثر) ومايذكرون الا أن يشاء الله (وفي هل أتى على الانسان) وماتشاؤن الاان يشاءالهان الله كان علم حكما (وفي

اذا الشمس كورت ؛ وما تشاؤون الا آن يشاء الله رب المالمين ( وفي الاعراف ) وما يكون لنا ان نمو دفيها الاان يشاء الله ربنا ( وفي الأنمام) ولا اخاف ما تشركون الا ان يشاء ربى شيئاً ( وفيها) ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشر ناعليهم كل شيء قبلاما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون (وفيها) وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والبين يوحى بعضهم الى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ( وفيها ) قل فلله الحيجة البالغة فلوشاء لهدا كم اجمين (وفي الاعراف) قل لا املك لنفسى ضراً نقما ولا نقما الاماشاء الله ( وفي يونس ) قل لا املك لنفسى ضراً ولا نقما الاماشاء الله ( وفيها ) قل لوشاء الله ما تا معراً من قبله افلا تعقلون

(الفصل الثانى فى تفسير هذه الآوات وما اشكل فيها من الكلمات)
قوله « يويد الله أن لأيجمل لهم حظاً فى الآخرة » أى نصيباً في ثواب الآخرة فالذ الله خذ لهم حتى سارعوا فى الكفر ، قوله «واذ قلنا لك ان ربك أحاط بالناس » اي علماً وارادة فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته وارادته وهو ما نمك منهم وحافظك فلاتهبهم فى تبليغ الرسالة ولا تخفهم فى اظمة الدلالة ، وقوله «ومن يردالله فتنته» اى كفر «فلن أعلى له من التشيئاً » فلا تقدر على نقمه ، وصرف الكفر ودفعه ، قوله «فن يرداله في يوسع قلبه وينوره طفن يردان يوسع قلبه وينوره لليبلالا الاسلام «ومن يردان يضله يجمل صدره اللاسلام » اي يوسع قلبه وينوره لليبالاسلام «ومن يردان يضله بجمل صدره ضيفاً » قرى وتتخفيف الياء

وتشديدها بمعنى واحديمني بجعل قلبه ضيقاً حتى لايدخله الايمان كأنما يصعدقريء يصعدو يصاعد ويصعد يعنى يشق عليه الاءان ويمتنع ويضيق عنه قابه ويصعب عليه الاعان كايصعب صدو دالسهاء عي الانسان « كذلك يجمل الله الرجس » اى المذاب و قيل اى الشيطان و قيل يسلط. الشيطان على اهل الغيطان . وقوله « فلاتمجبك امو الهمولا اولادهم اتما يريد الله ليمذبهم بهافي الحيوة الدنيا » تقديره فلا تعجبك امو اللم ولا اولادهم في الحيوة الدنيا أعايريد الله ليعذبهم بهافي الاخرة وقيل ليعذبهم في الدنياباخذ الزكاة والصدقة والمؤنة والنفقة وكثرة المصائب والتمب والنوائب وتزهق انفسهم تخرج ارواحهم علىالكفر والنفاق والشقاق ، قوله « وان عسسك الله بضر» اي يصبك الله بملاء وشدة «فلا كاشفله » فلادافعله الا هو «وان يردك بخير» برخاه و نممة «فلاراد لفضله)فلامانع لرزقه (يصيب به)كل واحدمن الخير والشروالنفع والضر ( من يشاءمن عباده وهوالغفور الرحيم )قوله (ولوشاء الله لجملكم امة واحدة ) على مة واحدة وهي مة الاسلام (ولكن ليبلوكم) ليختبركم وهوأعلم« فيما آ تاكم »منالكتب وبين لكم مزالملل ليظهر الطبعمن العاصى والقريب من القاصى «فاستبقوا الخيرات » فبادروا الى الطاعات وسارعوا الىالاعمال الصالحات . قوله (ولايزالون مختلفين )علىاديان شي ( الامن رحمر بك )فهداهم ( ولذلك خلقهم)وللاختلاف خلقهم وقيل للرحمة خلقهم رقيل لها . قوله ( أفلم بيأسالدين آمنوا /أى أفلم يملم الخ « أن لويشاء الله لهدى الناس جيماً ) · قوله ( وعلى الله قصد السبيل) يمني عليه بيان طربق الحق(ومنهاجائر) ومن السبيلجائرعن الاستقامة (ولوشاء لهداكم أجمين )وقوله « لئلا يعلم أهل الكتاب ان

لا يقدرون على شيّ من فضل الله » تقديره أن الحال والشان الهم لا يقدرون على شيء من فضل الله قد و فرائد از لنا عليهم الملائكة » قرأ وهم عياناً «وكلمهم الموتى» فشهدو اللك النبوة «وحشر ناعليهم كل شيء قبلا » أي معاينة وقبلا أي ضمناء وكفلا ، فو جافو جا «ماكانوا ليؤمنوا الاأن يشاء الله » قوله «وكذلك جملنالكل نبي عدواً » أي اعداء «شياطين الانس و الجن » والشيطان العانى المتمرد من كل شيء «يوحى بعضهم الى بعض » أي يلقي (زخرف القول غرورا) وهو القول المموه بالباطل (ولوشاء ربك ما فعلوه)

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### نفي الهداية في عشرين موضعا

منها فى ثلاثة مواضع (الله لا يهدي القوم الكافرين) وفي سبعة مواضع (الله لا يهدى مواضع (الله لا يهدى المواضع (الله لا يهدى المواضع (الله لا يهدى المقوم القاسة بن) والباقى في عبارات يختلفن في التقرة (والله لا يهدى القوم الكافرين ووالتوبة (زبن لهم سوء أهما لهم والله لا يهدى القوم الكافرين (وفي الا نمام) إلى الله لا يهدى القوم الكافرين (وفي الا نمام) إلى الله لا يهدى القوم الظالمين (وفي الله يهدى القوم الظالمين (وفي الرحم الى) والله لا يهدى القوم الظالمين (وفي الرحم الى) والله لا يهدى القوم الظالمين (وفي السمف) والله لا يهدى القوم الظالمين (وفي السمف) والله لا يهدى القوم الظالمين (وفي السمف) والله لا يهدى القوم الظالمين (وفي المحدى القوم الفاسقين (وفي الماسقين (وفي المناسقين (

كفرواً بمد ايمنهم (وفي النساء) لم يكن الله ليففر لهمولا ليهديهم سبيلا (وفي النحل) أن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين (وفيها) الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم (وفي الومر) ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار (في الاعراف) وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله (وفي الراهيم) قالوا لو هدانا الله لهدينا كم

### الفصل الرابع في أثبات الضلالة

أُثبت الله الاضلال فياثنين وثلاثين موضماً (فيالبقرة) يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً (وفيها)ومايضل به الاالفاسقين (وفي النساء) تُريدون أَن تَهدوا من أَصْل الله ومن يضال الله فلن تجــد له سبيلا (وفيها) ومن يضلرالله فلن تجدله سبيلا «وفى الانمام» من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم « وفيها»ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيفاً حرحاً « وفي الاعراف » فريقاً هدي وفريقاً حق عليهم الضلالة «وفيها» ال هي الافتنتك تضل بهامن تشاء وتهدي من تشاء (وفيها)ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون «وفيها، ومن يضلل الله فلاهاديله ويذرهم فى طفياتهم يسمهون «وفى الرعد) قل ان الله يضل من يشاء ويهدى اليه من أناب (وفيها) ومن يضلل الله فما له منهاد (وفي ابراهيم) فيضل الله من يشاء ويهدىمن يشاء وهوالمزيز الحكيم (وفيها)ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء (وفي النحل) فمنهممن هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة (وفيها) ان الله لايهدي منيضل (وفيها) ولكن يضلمن يشاء (وفي بني امن الليل من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ﴿وَفِي الكَهِفِ) مِن بِهِ اللهِ فَهُو المُهتدومن بِضَالَ فَلنَّجِدله وليَّامر شدا (وفي الروم) فن بهدى من أضل الله و مالهم من ناصرين (وفي الملائكة) أَفْنَ زَينَ لَهُ سُوءَ عَمَلُهُ فَرَآهَ حَسْنَاً فَانَ اللهِ يَصْلُمْنَ يَشَاءُومِهِدي مَنْ يشاء (وفيالتوبة) وماكان الله ليضل قوماً بمداذهداهم حتى ببين لهم مايتةون (وفىالزمر) ذلك هد بي الله يهدى بهمن يشاء ومن يضلل الله فما له منهاد (وفيها) يخوفونك الذين من دونه ومن يضلل الله فماله من هاد ومن يهدي الله فمــا له من مضل أليس الله بـريز ذو انتقام ﴿ وَفِي حَمَّ المُؤْمِنَ ﴾ ومن يُشلل الله فماله من هاد (وفيها)كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب (وفيها) كذلك يضل الله الكافرين (وفي حمعسق) ومن يضلل الله فما له منولي من بعده ومن يضلل الله فما له من سبيل ﴿وَفِي الجَائِيةِ﴾ أَفَرأَ يتمن اتخذ آلهة هو اهوأضله الله على علم وختم على صممه وقلبه وجمل علي بصره غشاوة فمن يهديه من بمد الله أفلا تذكرون ﴿ وَفِي الْمُدَّرُ ﴾ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء

### الفصل الخامس في تقلب القاوب

وذلك في ستة وثلاثين موضماً (في البقرة) ختم الله على الموجم وعلى اسمهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم (وفي آل عمران) ربنا لا تزع قلو بنا بعد اذهد يتنا (وفي المائدة) وحملنا قلوم قاسية (وفي النساء) وقولهم قلو بنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الاقليلا (وفي الانسام) ومنهم من يستحم اليك وجملنا على قلومهم أكنة أن يفقوه في آذانهم وقراً وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها (وفيها) قل أرأيتم أن

أَخذ الله صميكم وانصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأ نيكم به و(فيها) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بهأول مرة ونذرهم فى طغيامهم يعمهون (وفى الاعراف )و نطبع على قلومهم فهم لا يسممون (وفيها)كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين (وفي التوبة) وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون(وفيها) وطبع الله على الوبهم فهم لا يملمون(وفي لعمران) ليجمل ذلك حسرة في قباويهم (وفيها)سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب (و في الانفال) سألقى في قلوبُ الله بن كفرو الرعب (في يونس): واشدد على قلوبهم ( وفي الاحزاب) وقذف في قلوبهم الرعب (وفي محمد صلى الله عليه وسلم) أم عني قلوب أقدالها (و في الحديد) وجملنا في قلوب الذين اتبعوه رأَفَة ورحمة (وفي الحشر) ولا تجعل في قلوبنا غلا (وفي يونس ) فما كانوا ليقيمنو ابما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين (وفي النحل) أولئك الذين طبع الةعلى تلوبهم وسممهم وأبصارهم (وفي بني اسرائيل) وجملنــا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه الآية (وفي الكهف) ولاتطع من أعفلنا قلبه عن ذكرنا (وفي الانفال) يحول بين المرء وقلبه (وفي التوبة) صرف الله قاويهم (وفي الألمام) ولتصغى اليه أفئدة الذين لايؤمنون(وفي الـكهف)ا ناجعلنا على قلوبهم. أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا واناتدعهم الىالهدى فلن يهتدوا اذاً أبدا (وفي الحجر)كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به (وفي الصف ) فلما زاغوا أزاغ الدّقاويهم (وفي الشعراء) كذلك سلكناه. فىقلوبالمجرمين لا يؤمنون به) يعنى ندخل الـكفر في قلوبهم ( وفي الروم)كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعلمون ( وفي حم المؤمن ) كذلك يطبع الله على كل قلبُّ متكبر جبار (وفي حسمق) فاذيشاءالله . يختم على قلبك ( وفي الجائية ) وختم على سممه وقلبه ( وفي سررة محمد صلى الله عليه وسلم ) أولئك الدين طبع الله على قلوبهم » قالطبع هو الختم سلى الله عليه وسلى الله على الله عليه والمحتمد الله على ا

#### ﴿ الفصل السادس في الاغواء والاغراء ﴾

وذلك فى عشره مواضع (فى المائدة) فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء والبغضاء الى يوم القيامة (وفيها) وألقينا بينهم المداوة والبغضاء الى يوم القيامة (وفي الا نعام) وكذلك جملنا لحكل نبي عدوا شياطين الانس والجن (وفيها) وكذلك جملنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها (وفيها) وكذلك نولي بعض الظالمن بعضاً عا كانوا يكسبون (وفي الاعراف) قال فباأغويتني لاقمدن لهم صراطك المستقيم (وفي هود) ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجمون (وفي الحجر) قال رب عا أغوينني لازيان لهم فى الارض ولاغوينهم أجمين (وفي الفرقان) وجملنا لكل نبي عدوا من المجرمين (وفي حم السجدة) وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم

# ﴿ الفصل السابع في الكتابة ﴾

وذلك فى خسة عشر موضعاً (ف الانعام) ولارطب ولا بابس الافى كتاب مبين ( وفي الاعراف ) أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ( وفي الانفال ) لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذ تمعذ ابعظيم ( وفي يونس ) وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولافى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكر الافى كتاب مبين ( وفي هو د ) ويعلم مستقر ها ومستودعها كل في كتاب مبين ( وفي الرعد) لكل أجل كتاب

(وفي التوبة) قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولينا (وفي الحجر) وما أهلكنامن قرية الاولها كتاب معلوم (وفي بني اسرائيل) كان ذلك في الكتاب مسطورا (وفي النمل ) وما من غائبة في السهاء والارض الا في كتاب مبين (وفي الفرقان) كان ذلك في الكتاب مسطورا (وفي سبأ) لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين (وفي يس) وكل شيء أحصيناه في امام ميين (وفي اقتربت الساعة) وكل شيء فعلوه في الوبر وكل صغير وكبير مستطر (وفي الحديد) ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها

# ﴿ الفصل الثامن في تفسير هذه الآيات ﴾

قوله ( ولا رطب ولا يابس الاف كتاب مبين ) قيل لاماء ولا بر وقيل لسان المؤمن رطب بذكرالله ولساذ السكافر بابس لا يتحرك بالذكر وفي الحديث مامن زرع على الارض ولا تمار على الاشجار الاعليم المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان وذلك قوله وما تسقط من ورقة الا يملمها ولاحبة في ظلمات الارض ولارطب ولا يابس الافي كتاب مبين) وقوله (أو لئك ينالهم نصيبهم من الكتاب) أي حظهم كاكتب لهم في اللوح المحفوظ أي ماسبق لهم من المكتاب) أي حظهم كتب لهم من الخير والشر . قوله ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم) قال ابن عباس كانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم حراما على الانبياء والامم وكان قد كتب في اللوح الحفوظ انها حلال لمحمد وأمته فلما كان يوم بدراً خذوها أنزل الله عزوجل ( لولا كتاب من الله

ممق لمكم)لنالكروأ عابك (فياأخذتم) من الغنيمة والفداء (عذاب عظيم قوله ( وما يعزب عن ربك) قرىءيهزبويعزب أى لايغيب ولايبعد (من مثقال ذرة ) أي مثقال ذرة في الارض ولافي السماء ولاأصفر من ذلك قرىء برفع الرائين وكسرهما أي لا مثقال أصغر ولا أكبر الافي اللوح المخفوظ قُوله (ويعلم مستقرها)حيث يأري اليه (ومستودعها) حيث يموت ( في كتاب مبين ) ذلك مثبت في اللوح المحفوظ قبلأن خلفها الله قوله ( لكل أجل كتاب ) يعني لكل أم قضاه الله كتاب قد كتبه فيو عند ، قوله ( وكل شيء أحضبناه ) أي عامناه وعددناه وبيناه ( في اماممبين ) وهو اللوح المحفوظ قوله ( وكل شيء قعلوه)من خيراً وشر ( فىالزبر) فياللوح المحفوظ ( وكلصغيروكبير ) منهم ومن أعمالهم مستطر مكتوب وقوله ( ماأصاب من مصيبة في الارض ولافي أَنْفُسَكُمُ الآفى كَتَابُ ) يَمَنَى اللَّوْحِ الْحَفُوظُ ( مَنْ قَبِلُ أَنْ نَبِراً هَا)مَنْ قَبِل أن نخلق السموات والارض والانفس وفيل من قبل أن نخلق المصيبه

# ﴿ الفصل التاسع في الاذن ﴾

وذلك فى خمسة مواضع « في البقرة » وماهم بضارين به من أحد الاباذن الله « وفي آل ممرآن » وماأصابكم يوم التقالجمان فباذنالله « وفي يونس » وماكان لنفس أن تؤمن الاباذن الله « وفي المجادلة » إنحماً النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً الاباذن الله « وفي التفان » ماأصابكم من مصيبة الاباذن الله

# ﴿ الفصل العاشر في الخلق ﴾

وذلك في عشرة مواضم (في الانبام) وخلق كل شيءوهو بكل شيء

عليم ( وفى الاعراف ) ولقد ذراً نالجهنم كثير امن الانسو الجن (وقى الرحد ) قل الله حالق كل شيء وهو الواحدالقهار (وفى الفرقان) وخلق كل شيء فقدره تقديرا ( وفي لقهان ) هذا خلق الله فاً روني ماذا خلق الله وفي الحلائكة ) هل من خالق غير الله ( وفي الصافات والله خلقكم وما تعملون ( وفي الزمر) الله خالق كل شيء وهو على كل شيء لا اله الاهو شيء وكيل ( وفي حم المؤمن) ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الاهو ( وفي المراب خالق وهو اللطيف الخبير ( وفي الماليف الخبير ( وفي المطيف الخبير

# ﴿ الفصل الحادي عشر في القدر ﴾

وذلك في سبعة مواضع (في الرعد) وكل شي عنده بمقدار (وفي الحجر) الاامر أته قدر ناا بهاكانت من الفاوين (وفي الاجزاب) وكان أمرالله قدراً مقدوراً (وفي اقتربت الساعة) اناكل شيء خلقناه بقدر (وفي الطلاق) قدجمل الله لكل شيء قدراً (وفي الفرقان) وخلق كل شيء فقدر تقدراً

# ﴿ الفصل الثاني عشر في تفسير هذه الآيات ﴾

قوله (وكل شى، عنده عقدار) أي بحد لايجاوزه ولا يقصر عنه المقدار والمقدار معمال من القدر (قوله الا امراً ته) يعي سوى امراً ة لوط (قدرنا) قضينا (المها لمن الغابرين) الباقين في المذاب قرى، قدرنا بالتحقيف والتشديد وقوله (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) يعي ماضياً كائنا وقوله (اناكل شيء خلقناه بقدر) عن ابن عباس قال خلق الله الحلق كلهم بقدر وخاق لهم الحير والشر فخير الخير السمادة وشر الشر

الشَّقَاوة قوله « قد جِمــل الله لكل شيء قدراً » أي حداً وأجلاً ينتهى اليه لا يتقدمه ولا يتأخر عنه

﴿الفصلِ الثالث عشر في أن الكل من الله وليس الى المخلوق شي، وذلك في أربعين آية ( في آل عمران ) ليس لك من الامر شيء ﴿ وَفِيهِا ﴾ يَأْمِهَا الَّذِينِ آمَ وَالا تَكُونُوا كَالَّذِينِ كَفَرُ وَاوْقَالُوا لا خُوالِهُمْ اذاضر توافي الارضأو كانوا غزآ لوكانواعندناماماتواوماقتلواليجمل الله ذلك حسرة في قاويهم ( وفيها ) ان ينصركم الله فلاغالب لـكم و ان مخذا لم أن ذا الذي ينصركم من بسده وعلى الله فليتوكل الرَّمنون ( وفيهاً ) وليملم الله بن نافقو اوقيل لهم تمالوا قاتاو افي سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم فتالا لاتبعناكم هم للمكفر يو،ئذاً قرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليسفىقلوبهم والله أعلم بما يكتمون ألذين تالوالاخوالهم وقمدوا لوأطاعو ناماقتلواقل فادرؤاعنأ نفسكمالموت الركنتم صادقين ﴿ وَفِيهِا ﴾ يقولون لو كان لنا من الامر شيء مأفتلنا ههنا قل لوكنتم في بيونكم لبرز الذين كتب عليهمالقتل الى،ضاج.مهم ( وفيها ) انما نملي لحم ليزدادوا أنماً ولمم عذاب مهين ( وفى النساء ) قل كل من عند الله ( وفيها ) والله أركسهم عاكسبوا ( وفي الآعراف ) سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغيرا لحق (وفي الانقال) فلم تقتلوهم ولكن الله فتلهم ومارميت اذرميت ولكن اللهرمي (وفي البقرة) ويستحيون نساه كم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم (وفي ابراهيم) وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم (وفى التوبة) ولكن كره الله انبعاثهم فشطهم وقيل اقمدوا مع القاعــدين (وفي بونس) كذلك حقت (۲ – حجم )

كلة ربك علىالدين فسقو النهم لا يؤمنو ذ ( وفي بي اسرائيل ) قلكل يعمل علىشاكلته( وفي بونس)انالة بنحقت عليهم كلةر بكلاً بُوَّمنون (وفيها) وماتني الآيات والنذرعن قوم لايؤمنون (وفي هود) وأهلك الا من سبق عايه القول ( وفى قد أفلح ) لهم أعمال من دون ذلك مم لهاعاملون (وفيها) قالواربنا غلبتعلينا شفو تناوكناقوماضاليز (وفي مريم ) ألم تر أنا أرسلناالشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً ( وفي النور) ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور (وفي القصص) وجعلناهم أنَّه يدعون. الى النار ( وفي الاحزاب ) قل لن ينفمكم الفرار ان فروتم من الوت أو القتل واذاً لا تتمون الا قليلا قلمن ذا الذي يمصمكم منالثان أراد بكم سوءاً وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهممن دوَّدالله ولياً ولا نصيراً ( وفي الملائكة ) ما يفتح الله للناس منرحمة فلا ممملك لها وما يمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم (وفي يّس) وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشينا هم فهم لا يبصرون وسواء عليهمأً أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ( وفي الصافات ) فانكم وما أسبدون ما أنتم عليه بفاتنين الامن هو صال الجميم (وفي بني اسرائيل) ( وكلانسان ألزمناه طائر «في عنقه )أي عمله وماقدرعليه من الخير والشر يلزمه ولايفارقه ( وفي الزخرف) أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمي ومن كان في ضلال مبين ( و في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ) أولئك الذبن لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ( وفيالنجم ) وأنه أضحك وأبكى (وفي الاعراف)قل لا أملك لنفسي نفماً ولاضراً الاماشاءالله ( وفي الممتحنة ) وما أملك لكم من الله من شيء ( وفي الجن ) قل الى لا أملك لكم ضراً ولارشداً ﴿ وِفِي الْهُلِي انْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخَرَةَ

زينالهم أعمالهم فهم معمهون ( وفي الانعام) كذلك زينالكل أمة عملهم ( وفى الشمس وضحاها ) فألهمها فجورها وتقواها ( وفى الليـــل ) وأما من مخل واستغى وكذب بالحسني فسنيسره للمسرى أفذلك كله مائنائها آية من حجة الجبرية

﴿ الفصل الرابع عشر في تفسير هذه الأيات ﴾

فوله ( ياأيها الذين آ منوالاتكونو اكالذين كفروا ) يعنىالمنافقين ( وقالوالاخوالهم ) فىالنقاق ( اذاضربوافيالارش ) سافرواوماتوا ( أوكانو اغزاً )غزاة نقتلو ا(لوكانوا عند ناماماتوا وما قتلو اليجمل الله ذلك حسرة ) حزنا ذلك يمني قولهم وظنهم ( في قلوبهم ) ثممان الله تمالي أخبرانالموت والحياة الىالله عز وجل لايتقدمان لسفر ولايتأخران لحضر (والله يحيى ويميت) وقوله (وماأصابكم) يا معشر المؤمنين (يومالتقي الجُمان ) بأحدمنااءتلوالجراح (فباذنالله) أي بقضائه وقدره وعلمه (وليملم الوَّمنين)أي ليميزو ليرى (وليملم الذين نافقو اوقيل لهم تمالو اقاناوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لونعلم فتالالا تبعناكم )وهم عبدالله بنأ بي وأصحابه الذين انصرفو اعن أحد. قوله (الذبن قالو الاخواليم) في النسب لافي الدين وهم شهداءاً حد (وقمدوا) يمني قمدهؤ لاءالقائلون عن الجماد (او أطاعونا) وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم (ما قتاو اقل فادر أو ا) فادفعو ا(عن أنمسكم الموتان كتم صادقين )أن الحفولا يغنى عن القدر. عن ابن عباس في قوله (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) يعني التكذيب بالقدر وذلك أنهم تكلموا في القدر فقال لله تعالى ( قران الامر كله للهُ ) يعنىالفدر خيره وشره من الله وهو قولهم ( لو كان لنا من الامو ·

شيء ماقتلنا ههنا ) قال المنافقون لوكان\لنامنءقولماخرجنامع محمد صلى الله عليه وسلم الى النتال فقال الله «قل لهم» لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب «قضى» عليهم القتل الى مضاحمهم «مصارعهم وليبتلي» الله ليختبر «الله مافيصدوركم وليمحس»ويظهر (مافيقلو بكمر الله عليم بذاتالصدور ) قوله « ولاتحسينالذين كفروا» يعنى فلانحسين يا محمد الذين كفروا(ولا يحسبن(١)الذين كفروا أنهما علي لهم ) ونؤخرهم في أجلهم « خيرلا نفسهم ، ثما بتدأ فقال(انمائملي لهم (نمهلهم) ليزدادواانما ولمم عذابمهين) قوله «والله أركسهم» أي أهلكم مونكسهم وردهم الى كنهر هم وضلالتهم باعمالهم. نزل في المنافقين قوله (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض) يمني أصرفهم أن يتفكروا فحلق السموات والارض وأمنع قلوبهم من التفكرفأمريقوله (واعاموا أذالله يحول بين المرء وقلبه ) أي يحول بين السكافر وقلبه أن يؤمن وبين المؤمن وقلبه أنْ يَكْفُر وقولة ( صرف الله قلوبهم ) يعني عن الايمان بالقرآن (بأنهم قوم لا يفقهون)وقوله (كذلك حقت كلة ربك ) أي علمه السابق في خلقه ( الهم لا يؤمنون) نوله (قل كل بعمل على شاكلته) أي على خليقته وطريقته الى جبل عليها قوله (وما تفي الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون) في علم الله قوله ( وأهلكالامن سبق عليه القول ) يمنى احمل يانوح في المفينة أهلك الامن سبق فيهم قولالله وعلمه أنهم لايؤمنون وهم امرأ تكوابنك ( ومن آمن ) يمني احمل من آمن بك قوله (ولهم أعمالُ من دون ذلك هم لهاعاملون) يمني أعمال خبيثة لا يرضاها الله من المُعاصى دون ذلك يمنى دون أعمال المؤمنين لابدلهم أن يعملوها فيدخاوا بهاالنار

<sup>(</sup> ١ ) قريء بحسبن بالياء والناء وجري المؤلم في التفسير علمهما

للسبق للم من الشتاوة قوله ( ربناغلبت عليناشقوتنا ) وقريء شقاوتنا أي غلبت علينالشقاوة التي كتبت علينا قوله (ألم ترانا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرج أزاً ) يمنى تزعجهم ازعاجاً و تذريهم أغراء قوله (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينام ) فاعمينام ( فهم لا يبصرون) قوله (فانكم وما تعبدون) يمنى الاصنام (ما أنتم عليه) أي مع ذلك أوعلى الله (بفاتنين) عضلين ( الامن هو صال الجيم) أى الامن هو في علم الله وارادته أنه ميدخل النار . وقوله (فالممها لجورها و تقواها) يمنى جمل في النفس الفجور والتقوى مخذلاته الما للفجور و توفيقه الما للتقوي وقوله ( وأما من بحل) بالخلف وقيل بالجنة وقيل بلا اله يوغ في فواه ( وكذب بالحسنى ) بالخلف وقيل بالجنة وقيل بلا اله يوغ في ثواه ( وكذب بالحسنى ) بالخلف وقيل بالجنة وقيل بلا اله الا يرضى الله حتى يستوجب به النار وكانه قال نخذله و تؤديه الى الامر المسبر وهو المذاب وقيل العسرى ام جهم

والفصل الخامس عشر في الاحاديث التي وردت في هذا المعنى عن عسد الله بن عمرو قال تحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة (حديث صحيح) وعن أبي غريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبو نا وأخر جتنامن الجنة فقال آدم ياموسى اصطفال الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلوسى على أمر قدره على قبل أن يخلقنى باربعين سنة فيج آدم موسى (حديث متفق على صحته ) عن السعن باربعين سنة فيج آدم موسى (حديث متفق على صحته ) عن السعن

الذي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله الرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضقة قاذا أراد الله ان يقضي خلقها قال يارب أذكراًم أنى شقى أم سميدها الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن أمه هذا حديث متفق على صحته وقال عليه أفضل الصادات واكل التحيات (كل شيء بقدر حتى المجزوالكيس) وقال المقدور كائن

#### ﴿ الباب الثالث في حجيج القدرية ﴾

وهو مشتمل على فصول

#### ﴿ النَّصِلِ الأولِّ في القدر ﴾

وذلك في ثلاثة عشرموضما (في البقرة) بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر (وفي آل عمران) وما الله يريد طاماً للمالمين (وفي حم المؤمن) وما الله يريد الدّليبين لكم وبهديكم سن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علم حكم والله يريدان يتوب عليكم و يريدالله ين يتبعون الشهوات أن يميلو اميلاعظ ايريدالله اذ بخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً (وفيها) ويريدالله يطان أن يضلم مضلالا بعيداً (وفيها له يجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لملكم تشكرون (وفي الانفال) تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكم عرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكم

### ﴿ الفصل الثاني في المشيئة ﴾

وذلك فى عشرمواضع ( في الانعام ) سيقول الذين أشركوالوشاء الله ما أشركنا ولا آؤؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ال تتبعون الالظن وان أنم الانخرصوق (وف النحل) وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنامن دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الدين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ البين (وفي يس واذا قبل لهم انه قواعا رزقكم الله قال الذين كفروا للذين المنوا ألفام من لو يشاء الله أطعمه ان انم الا في ضلال مبين (وفي الرخرف) وقالوا لويشاء الرحن ما عبدناهم مالهم بذلك من اعلم ان الما الابخرصون (وفي المزمل) فن شاء انخذالي ربه سبيلا (وفي المذير) لمن شاء منكم أن بتقدم أو يتأخر (وفي الانسان) فن شاء انخذ الى ربه سبيلا (وفي الكهف) سبيلا (وفي الكهف) فن شاء فليكفر

## ﴿ النَّمُصِلِ الشَّلْتُ فِي نَفِي الْهَدَايَةِ وَالْضَلَالُ ﴾

وذلك فى ثلاثين موضماً (في النساء) وبريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيداً ( وفيها ) ولو لا فضل التعليك ورحمته لهمت طائفة منهم أويضاوك وما يضاون الا انفسهم (وفيها) ولا ضلهم (وفي المائد) قد ضاو امن قبل وأضلوا كثيراً وضاواعن سواء السبيل ( وفي الانمام ) وان تطعا كثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله (وفيها) فن اظلم عن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ( وفي الاعراف ) قالت أخراهم لا وليهم ربنا هؤلاء أضلونا (وفي التوبه) وما كان الله ليضل قوما بعد اذهداهم ( وفي يونس) ومن ضل ظالم يضل عليها ( وفي الواهم) يب الهن اضلان ( وفي الناس ( وفي الناس ) ومن أوزار الدين يضاونهم بغير علم

(وفي بي اسرائيل) من اهتدي فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها (وفیطه) وأضل فرعون وقومه وماهدی (وفیها) واضلهم السامری (وفي الفرقان)ويوم نحشرهم الى قوله أأنتم اضللتم عبادى هؤلاء أمهم ضاوا السبيل ( وفي الحج ) كتب عليه انه من تولاه فأنه يضله و يهديه الى عذاب السمير ( وفيها ) ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله في الدنياخزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بماقدمت يدالك وان الله ايس بظلام للمبيد(وفي الفرقان)ياو بلتا ليتني لم أتخذفلا نَاخليلالقداضانيعن الذكر بعد اذْجَاءُ في وكانُ الشيطانُ للانسان خذولًا (وفي الشعراء) ومااصلنا الا الحِرمون(وفيلقيان) ومنالناس من يشترى لحو الحَديث ليضل عن سبيل الله بغيره لم زوفي الإحزاب وقالوار بناانا أطمنا سادتناو كبراءنا فاصلونا السبيلا(وفيس) الماعمداليكم فابي آدم اذلا تعبدوا الشيطان انه لكم عدر مبين وان اعبدوني هذَّاصر اطمستقيم ولقد اضل منكم حِيلًا كَثيراً افلم تكونوا تعقلون (وفيص) ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (وفي الزمر) وجمل أه انداداً ليصل عن سبيله (وفي حم السجدة) ارنا الذين اخلانا من الجن والإنس ﴿ وَفِي نُوحٍ ﴾ وِلايتوث ويعوق ونسراً وقداضاوا كثيراً (وفيها )انكان تذرهم يضاوا عبادك ولايلدوا الا فاجراً كفاراً ( وفي حم السجدة ) واما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدي ( وفي الانسان ) اناهديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ( وفي تحم عسق ) وانك لتهدى الى صراط مستقيم ﴿ الفصلِ الرابع في الكفر والمعاصي بازلال ﴾ ﴿ الشيطان واضلاله واغوائه وكيده وصده ﴾

وذلك في ثلاثة وعشرين موضعاً ﴿ فِي البقرة ﴾ فأزلَّهما الشيطان عنها فأخرجهما مماكانا فيه ( وفيآل عمران ) أعاامتزلهم الشيطيان ببعض ماكسبوا ( وفي النساء ) ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً (وفيها) ولأَضلتهم (وفي الآنِّمام) زين لهم الشيطان ماكانوا يسملون (وفي يوسف) من بعداً ن نزغ الشيطال بيني و بين اخوتي ( و في يَــُس ) ولقد أَصْلِمِنَكُمْ جِبِلا كَثَيْراً ﴿ وَفِي النَّحَلُّ ﴾ فزين لهم الشيطان أعمالهم ﴿ وَفِي بى اسرائيل) لأحتنكن ذريته الاقليلا (وفي مه ) فوسوس اليه الشيطان (وفي الكهف) وماأ نسانيه الاالشيطان أن أذكره (و في الاتفال) واذ زين لم الشيطان أعمالهم (وفي الحجر) لازينن لم في الارض ولاغوينهم أجمين (وفيص) فبمزتك لاغوينهم أجمين (وفي الاعراف) فوسوس لماالشيطان (وفي بني اسرائيل) ان الشيطان ينزغ بينهم (وفى الغرقان) وكانالشيطان للانسان خذولا (وفي النمل) وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ( وفي القصص ) قال هــذا من عمل الشيطان انه عدو مبين ( وفي المنكبوت ) وزين لهــم الشيطان أعمالهم فصــدهم عن السبيل وكأنوامستبصرين ( وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم ) ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدماتيين لهم المدى الشيطان سول لهم وأمليهم (وفي الجادلة) استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالله (وفي الحج) ويتبع كل شيطان مريدكتب عليه أنه من تولاه فانه يضله وسديه الى عذاب السغير

# ﴿ الفصل الخامس في اضافه الظلم اليهم

# ونفيه عن الله عز وجل ﴾

وذلك في عشرة مواضع (في التوبة) فاكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (وفي ونس) ان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون (وفي هود) وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم (وفي النحل) وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (وفي المنكبوت) وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (وفي آل عمران) وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (وفي آل عمران) وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (وفي آل عمران) وماظلمهم الدوم) وماكان القلمهم ولكن كانوا هم الظالمون (وفي المنكبوت) وماظلمهم ولكن كانوا هم الظالمون (وفي الوم) وماكان القلمهم ولكن كانوا هم الظالمون

# الفصل السادس في اصافة الفعل الى السكفار ﴾

وذلك فى خسة عشر موضماً (في آل حمران) يأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن (وفيها) يأيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد اعانكم كافرين (وفيها) باأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا عامرين (وفي الافعام) وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسواعليهم دينهم (وفي الراهيم) وأحلوا قومهم دار البوار (وفي الكهف) فحشينا أن يرهقها طفياناً وكفرا (وفي قدافلهم) فاتخذ عموهم سخريا حتى الموكم ذكري (وفي القصيم) وماكنا مهلكي القرى بظلم الا وأهلها ظالمون (وفيها) قال الذين حق عليهم القول ربناهؤ لاء لذين أغوينا أغوينا كم اناكنا غاوين (وفى الزخرف) والهم ليصدو بهم عن السبل ويحسبون الهم مهتدون (وفى الحشر) ولا تكونوا كالذين أسوا الله فأنساهم أنسهم (وفى الصف) فلمازاغ والزاغ الله قلوبهم (وفى الانمال) ولو علم الله فيهم خيراً لا معمهم ولو أسمعهم التولوا وهم معرضون (وفى اللكهف) وما كنت متخذ المضلين عضدا

# ﴿ الفصل السابع في اصافة الفعل الى نفس العبد ﴾

وذلك في عشرة موضع ( في البقرة )لهاما كسبت وعليهاماا كتسبت (وفيها) ثم توفى كل نفس ماكسبت (وفي خمسة مواضم) بما كانو ايكسبون ﴿ وَفِي الْأَلْمَامِ ﴾ ولا تكسب كل نفس الاعليها ﴿ وَفِي آلُ عَمْرَانَ ﴾ أولما أصابتكم مصيبة قدأصبتم مثليها قلتم أبى هذاقل هو من عندأ نفسكم ان الله على كل شيء قدير ( وفي النساء ) ماأصابك من حسنة فمن الله ومااصابك من سيئة فمن نفسك ( وفي الانفال) ذلك عاقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ( وفي آ لعمران ) ذلك بما قدمت ايديكم (وفي الحج) ذلك عاقدمت يداك ( وفي الاتمال ) ذلك بأن الله لم يك منيراً نممة أنسمها على قوم حتى يغيرواما بأنفسهم( وفي الرعد ) ازالله لاينير مابقوم حي ينيروا ما انفسهم (وفي يوسف) ال بلسولت لكم انفسكم امراً فصيرجميل ( وفيالروم ) ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ( وفي حمستي ) ماأصابكم من مصيبة فهاكسبت ايديكم ( وفي الراهيم ) ولوموااً نفسكم (وفي التحريم يا يما الدين آمنوا

قوا أنفسكم واهليكم نارا

# ﴿ الفصل الثامن في تأثير فعل العبد ﴾

وذلك في نمانية مواضع (في النساء) يا ابها الذين آمنوا خسدوا حدركم فانفروا ثبات او انفروا جميماً (وفي آل عمران) انى اخاق لكم من الطين (وفي المائدة) واذ تخلق من الطين (وفيقد افلح) فتبارك الله احسن الخالفين (وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم) اطيموا الله واطيموا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم (وفي المنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (وفيها) وتخلقون إفكا (وفي الشعراء) ان هذا الاخلق الاولين

# \* ( الفصل التاسع في حجج القدرية أيضا )\*

وذلك في سبعة مواضع (في الرعد) يمحوا الله ما يشاء و يثبت وعنده الم الكتاب (وفي بني امرائيل) كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (وفي الروم) فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (وفي السجدة) الذي احسن كل شيء خلقه (وفي الملائكة) وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب أن ذلك على الله يسير (وفي الرمر) ولا يرضى المبلده الكفر (وفي الداريات) وما خلقت الجن والآنس الا ليعبدون أ فذلك عشرون ومائة آية من حجج القدرية ]

### (الفصل العاشر في الاحاديث التي وردت في هذا المني )

عن انه هريوه قال قال رسول الله صبي التعليه وسلم كل مولود (١)

ولا على فطرة الاسلام قابواه بهودانه وعجسانه وينصرانه كا تنتجون
الهيمة هل مجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنم مجدعوم اقالوا يارسول
الله أفراً يتمن عوت وهو صغير قال الله أعلم عاكانوا عاملين (هذا حديث
متفق على صحته) وقال رسول الله صلى التعليه وسلم بقول الله عز وحل
الي خلقت عبادي جيما حنفاه فاجت لهم (٢) الشياطين عن ديمهم وفي حديث
أي هريرة ترددي عن نفس المؤمن بكره الموت وأنا اكره مساءته (حديث
مديح وقال عليه الصلاة والسلام سُلة الرحم تريد في الممر وقال ، لارد

# ﴿ الباب الرابع في حصح المرجئة ﴾

وهو مشتمل علىفصول

﴿ الفصل الاول في أن مرتكب السكبائر مؤمن مسلم ﴾ وذلك فيستة مواضع (في البقرة) ﴿ بِأَيْهِا الذِين آمنوا كتب

١٥ (وابة البخارى مامن مولود الخ وقوله فطرة الاسلام اي سلامة الطبيع نجيت لو عرض عليه الاسلام لمال اليه . وقوله كما تنتجون البييمة اي سالمة عن الديرب التي نجدتها الناس فيها

 <sup>(</sup> ۲ ) اى استخفتهم وصرفتهم عن الايمان ويروى فحتالتهم الشياطين اي نقلتهم
 عن حال الى حال قال ابن الاثبر والمشهور رواية الحيم اه

عليكم القصاص في القتلي الحر والمدالله باحسان ذلك تخفيف من الهمن اخيه شيء فاتباع والمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » سمي القاتل مؤمنا وجمله أخا لولى القتول في الدين (وفي التحريم) بأأيها الذين منوا توبوا الحاللة توبة نصوحا (وفي النور) «توبو اللي الله جيما أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » والإمر بالتوبة متناول الاصحاب الكبار (وفي الاحزاب) و يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات (وفي الحجرات) «وان طائعتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما » وقال « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم »

وذلك في سنة مواضم (في النساء) «ان الله لا يفغرأن يشرك وذلك في سنة مواضم (في النساء) «ان الله لا يفغرأن يشرك به ويفقر ما دون ذلك لن يشاء » في موضمين (وفيها) ومن يممل سواً أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيا (وفي الرعد) وان ربك لدو مففرة للناس على ظلمهم (وفي الحجر) بي عبادي أنى عبادي أنى أعرفوا على أنا المغفور الرحيم (وفي الرمر) قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله ينفر الدوب جيماً انه هو النفور الرحيم والله سلم الثالث في أن مر تكب الكبيرة يستحق الرحمة في المجمعة على يوم القيامة (وفيها) كتب على نفسه الرحمة أنه يمن عمل منكم سواً بجهالة نم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم من عمل منكم سواً بجهالة نم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم (وفيها) وربك الذي ذو الرحمة (وفيها) وربك الغفور ذو

الرحمة (وفي الانمام) فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسمة (وفي النبعل) وهذي ورحمة واسمة (وفي النبعل) ومأر سلناك الا رحمة الممالمين (وفي الحجر) ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون (وفي الزمر) لا تقنطوا من رحمة الله (وفي بي اسرائيل) ويرجون رحمته (وفيها) الا رحمة من ربك

﴿ الفصل الرابع فى أن مرتك الكبيرة يستحتى الجنة ﴾ وذلك فى أربعة مواضع (فالتوبة) وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار (وفي الملائكة) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها (وفي الفتح) ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ظالدين فيها (وفي الحديد) وجنة عرضها كمرض الساء والارض أعدت المذين آمنوا ﴿ للفصل الحامس فى أن مرتكب الكبيرة

داخل في دعاء الملائكة والانبياء)

وذلك فى خمسة مواضع ( في حم المؤمن ) الذين يحماون المرش ومن حوله يسبحون بحمد رجم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ( وفي حمسق ) والملائكة يسبحون بحمد رجم ويستغفرون لمن فى الارض ألا ان الله هو العقور الرحم (وفي سورة ابراهم عليه السلام) اخباراً عنه « ربنا اغفر لي ولوالدى والمؤمنين بوم يقوم الحساب» ( وفي سورة بوح ) اخباراً عنه « رب اغفر لي ولوالدى ولمن دخل

بيتى،ؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » (وفى محدملي التعليه وآلهوسلم ) واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات

﴿الفصل السادس في أن مر تكت الكبيرة لايستحق الوعيد وأن المستحق له هو الكافر ﴾

وذلك في خمس عشرة آية (فيالنساه)مايفعل الله بُللذا بكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليها (وفي آن عمر ان)واتقوا النارالي أعدت للسكافرين ( وفي البقرة ) فأنقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين(وفي النوبة) وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا هملا صالحًا وآخرسيئًا عسى الله أن ينوب عليهمان الله غفور رحيم (وفي النحل) قال الذين أوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الـكافرين (وفي النساء) ان الله لا يظلم مثقال ذرة الآيةِ (وفيطه) اناقدأُوحي الينا أن العذاب على من كذب وتولي (وفي الفرقان) وكان يوماً على الكافرين عسيراً (وفي حم المؤمن) « وأن المسرفين همأصحابالنار» يمى الكافرين هملاغيرهم ( وفي الحج ) النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير (وفي المدُّر) يومئذ يوم عسيرعل الكافرين غير يسير (وفي الرخرف) يأعبادي لاخوف عليكم اليوم ولاانتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ( وفي الاحقاف ) فيهل بهلك الاالقوم الفاستون ( وفي الملك ) كما القي فيهافوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوابلي قدجاءنانذ برفكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء ان أنتم الافي خلال كبير ( وفي اثليل ) فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب ولولى ( وفي النساء ) ال مجتنبو اكبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم وندخلكم مدخلاكريما ، أى الكفر تفسير لقوله تمالى «كبائر ماتنهون عنه »

﴿ الفصل السابع في أن مرتكبِ الكبيرة يستحق الوعد ﴾ وذلك فى خمسة عشر آية ( في النساء ) يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننالذىن من قبلكم ويتوبعليكم والله على حكيم والله يربدأن يتوبعليك «وفيها» بريد الله أن يخفف عنكم وخلق الأنسان ضعيفا (وفي الأنعام) « الذين آمنوا ولم بلبسوا ابمانهم بظلم » أي بشرك ( وفى النساء ) الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيما « وفي يو أس » ثم ننجى رسلنا و الذين آمنواكذلك حقاً عليناننجي المؤمنين (وفيها) وبشرالدين آمنوا أن لهم الآية (وفيالبقرة) وبشرالمؤمنين (وفي ايراهيم) يثبت الله الذينآ منوا اللهُ الثابِتُ فِي الحَمِياةِ الدُّنيا وفي الأخرةُ وَيُضَّلُ اللهِ الطَّالْمَينِ ﴿ وَفِي الفرقان) يبدل الله سيآنهم حسنات (وفي النحل) وهدًى وبشري المسامين ( وفي الخل ) و بشرى للوَّمنين (وفي الاحزاب) و بشر الوَّمنين بأنالهم من الله فضلا كبيرا (وفيها) وكان بالمؤمنيز رحيا (وفي الحديد) يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسمى نورهم بين أيديهم وبآياتهم

﴿ الفصل الثامن في أن مرتكب السكبيرة ﴾

﴿ ايس الشيطان عايه سلطان ﴾

وذلك فى ثلاثة مواضيع ( فى الحجر ) إن عبادي ليس لك عليهم ﴿ ٣ – حجيج ﴾ سلطان الا من اتبعك من الغاوين ( وفى النحل ) انه ليس له سلطان على الدين آمنوا وعلى رمم يتوكلون الماسلطانه على الدين يتولونه والذين هج به مشركون ( وفي بي اسرائيل ) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكنى يربك وكيلا

(الفصل التاسع في الرجاء وحجة من قال إن الله لا ينزع الايمان من المؤمن )

أما الرجاء (ففي بنى اسرائيل) وما نرســل بالاَيات الاَ تخويفا ( وفي الرمر ) ذلك يخوف الله به عباده

أماحجة من قال ان الله لا بنرع الاعان من المؤمن ( ففي التوبة ) وما كان الله ليضل قوما بمد اذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون ( وفي ابراهم ) بثبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ( وفي البقرة ) وان الله لضيع اعانكم ( وفي آل عمران ) وان الله لا يضيع أجر المؤمنين ( وفيها ) ابي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى ( وفي هود ) واصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ( وفي يوسف) اله من يتقو يصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين

(الفصل العاشر في الاحاديث التي وردت في هذا الباب).

عن مماذ بن جبل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يامعاذ ماحق الله على الله عليه وسلم فقال هل تدري يامعاذ ماحق الله على الله على الله على الله قال حقه عليهم أن يعيدوه ولايشركوابه شيئًا أبدري يامعاذ ماحق الناس على الله أن لا

بمذمر قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس قال دعهم يعملون « هذا حديث متفق على صحته ٥ عن أنس الذالذي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال سعاذ بن جبل قال لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثًا قال ما من أحد يشهد أن لااله الاالله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بهالناس فيستبشروا قال اذاً يتكلوا فأخبر بها عند موته تأنماً ه هذاحديث منه ق على صحته » وعن جَابِر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شـ يئاً دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار « هذاحديث متفق على صحته » وعن ي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسملم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الادخل الجنة قلت وان زئي وان سرق قال وان زني وان سرق على رغم أنفأ بي ذر ه هدا حديث متفق على صحته » وقال عليه الصلاة والسلام تدخلون الجنة أجمون اكتمون الا من أبي قيل ومن الذي أبي قال الذي لايقول لا اله الا الله وفي رواية الا من شرد على الله تعالى

﴿ الباب الخاس في حجيج الوعيدية ﴾

وهو مشتمل على فصول

﴿ الفصل الاول في ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ﴾ وذلك في انبي عشر موضماً (في البقرة ) الما نحن فتنة فلا تكفر (رفي النساء) فلانقمدوامعهم حق بخوضوا في حديث غيره انكم اذاً مثلهم (وفي المائدة) ولوكانوا

يؤمنون بالله والذي وما أنزل اليه ما انخذوهم أولياء (وف الاعراف).
فلا يأمن مكر الله الا القوم الحاسرون (وفي يوسف) انه لا يأسمن
روح الله الا القوم السكافرون (وفي الحجر) قالومن يقنط من رحمة
ربه الا الضالون (وفي النحل) الما يفتري السكذب الذين لا يؤمنون
بآيات الله وأولئك هم السكاذبون (وفي الاحزاب) ومن يدس الله
ورسوله فقد صل ضلالا مبينا (وفي آل عمران) «ولله على الناس
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غي عن المالمين »
قيل أي من لم يحج (وفي حم المؤمن) مامجادل في آيات الله لا الذين
كفروا (وفي المستحنة) تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم عا أخفيتم
وما أعلنهم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

﴿ الفصل الثاني في ان مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد ﴾

وذلك في عشرين آية (في الطور) كل امرى عاكسب رهين (وفي المدثر) كل نفس بما كسبت رهينة (وفي المدثر) كل نفس بما كسبت رهينة (وفي النساء) من يعمل سوءاً مجز به و لا مجدله من دون الله وليا ولا نصيرا (وفي البقرة) ولقد علموا لمن اشتراء ما له في الآخرة من خلاق (وفي آل محمران) ومن يملل يأت بما غلي وم النيان لمنهم الله (وفي الحج ) ومن بردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أيم (وفي الرعد) ألذين بنقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به الآية (وفي البقرة) م توفي كل نفس ما كسبت (وفي الرعول كل نفس ما عدات (وفي الراهم) و توفي كل نفس ما عدات (وفي الراهم) إيجزي ما عدات (وفي الراهم) إيجزي

الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب (وفي حمّ المؤمن) أيوم تجزئ كل نفس بما كسبت (وفيها) من عمل سيئة فلا مجزئ الا مثلها (وفي الجه ثية) ولتجزئ كل نفس بما كسبت (وفيها) اليوم تجزون ما كنتم تعملون (وفي طمّه) لتجزئ كل نفس بمسا تسمى (وفي الحجرات) لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذبي ولا تجهروا له بالفول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون (وفي الوازلة) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

والفصل الثالث في ان مر تكب الكبيرة يستحق النار والعذاب

وذلك فى عشر آيات (في النماء) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل الأ أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيا ومن يفمل ذلك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (وفيها) ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما الماياً كلون في بطونهم نارا وسيصاون سمير الوفي آل عمران) ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتا هم لله من فضله هو خيرا لهم بل هوشر لهم سيطرة ون الخلوا به بوم الفيامة (وفي الانقال) يا أبها الذين آمنوا اذا لفيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولم يوم شد دبره الامتحر فا لقنال أو متحد با الحقة فقد باه بنضب من الله وما وامجهم وبيس الله يور وفي التوية والنين يكذرون الذهب والفخة ولا ينفقونها في مديرا الله قبشرهم بعذاب ألم يوم يحمى عليها في نارجهم الاكية

( وفي هود ) ولا تركذوا الى الذين ظلموا فته سكم النار (وفي النور) الدين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوافي الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ( وفي مرم ) فخلف من بعدهم خلف أضاعو االصلاة واتبعوا الشهوات فسوف بلقون غياً ( وفي النجل ) ولا تتخذوا أعانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الآية (وفي آبي عران) ان الذين يشترون بعهد الله وأعام ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم ( وفي البقرة ) يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تصارا فأدنوا محرب ن الله ورسوله من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تصارا فأدنوا محرب ن الله ورسوله من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تصارا فأدنوا محرب ن الله ورسوله

## ﴿ الفصل الرابع في ان مرتكب الكبيرة يستحق · الوعيد على سبيل التأبيد ﴾

وذلك في خس آيات (فى البقرة) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب المار هم فيها خلدون (وفى النساء) ومن يمس الله ورسوله ويتمد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (وفيها) ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجراؤه جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظها (وفي الجن ) ومن يمص الله وسوله فان له نار جهنم خالدين فيها

﴿ الفصل الخامس في الاحاديث الواردة في هذ اللباب﴾ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الواني وهي حين يزني ولا تسرق السارق ومورجين يسرق مؤمن ولا يشرب الحمر وهو خين يشربها مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الؤمنون اليها فيها أبصارهم وهو حين ينتبها مؤمن » هذا حديث متفق على صحته » وقال عليه الصلاة والسلام السلمين سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمن جاره بوائفه « وقال عليه الصلاة والسلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر «صحيحان» وسئل عليه السلام أيكذب المؤمن قال لا «وقال عليه السلام من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر » وقال عليه السلام بين المبدو بين المحدد بين متفق على صحته »

﴿ الباب السادس في حجج الصفاتية ﴾ وهو مشتمل على فصول

﴿ الفصل الاول في حبيج المثبتين للجهة ﴾ وهي على خسة ألفاظ العرش والسماء وقوق وعند والى

أما الاستواء على العرش ففي سبعمواضع (فالاعراف) انربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أبام ثم استوي على العرش في ستة أبام ثم استوي على العرش في ستة أبام ثم استوى على العرش و وفي اول الرعد » الله الذي رفع السموات بغير حمد رونها ثم استوي على العرش « وفي أول طه » الرحن على العرش استوي « وفي أول السجدة » الله الذي خلق السموات والاوض وما بينهما في ستة أبام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السموات والارض في ستة أبام ثم استوى على العرش وفي أول الغرش ( وفي أول الغرش وما بينهما في

ستةأيام ثم استوي على العرش الرحمن » قال مقاتل والكلبي أي استقر وأما ذكر المرش ففي القرآن في أحد وعشرين موضعاً (سبعة) مإذكرنا والباقي في ( التوبة) عليه توكلت وهو رب العرش العظيم « وفي هود » وكان عرشه على الماء « وفي قد أفلح » قل من رب السموات السبع ورب المرش العظيم (وقيها )لا الهالاهو رب المرش الكريم ( وفي النمل ) الله لا اله الا هو رب المرش العظيم ٥ وفي بني اسرائيل « اذاً لا بتفوا اليذي العرش سبيلا « و في الا نبياء » فسبحان الله رب العرش عما يصفون ( وفي الزمر ) وترى الملائكة حافين من حول العرش ( وفي حم المؤمن ) الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم (وفيها) رفيع الدرجاتذو العرش (وفي الزخرف) سبحان رب السموات والارض رب العرش عما يصفون (وفي الحافة) ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( وفي البروج ) ذو العرش الحبيد فعال لما تريد (وفي النكوبر ) ذي قوة عند ذي العرش مكين وأما السهاء ففي خسة مواضع (في النمل) (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ) ولو لم يكن هو في السماء لماصح الاستثناءولو كان الاستثناء منقطماً لكان نصباً (وفي السجدة) يدير الاص من السماء الى الارض ثم يمرج اليه ( وفي المؤمن ) وقال فرعون ياهامان ان لي صرحالمل أبلغ الاسباب أسباب السوات فأطلع الح اله مهواي لاظنه كاذبا) ولوقا لهامن نفسه لامن موسى لنعى الها آخر كا قال ماعامت لكم من اله غيري « وفي الملك » أأمنه من في السماء أن يخسف بكم الارض (وفيها) أم أمنم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً

وأمافوق ففي خسة مواضع (فى الانعام) وهوالقاهم، فوق عباده وهو الحكم الحبير (وفى النحل بخافو ربهم من فوقهم (وفى الفتح) يد الله فوق أيديهم (وفى همسق) تكاد السموات يتفطون من فوقهن من عظمة الله فوقهن (١)

وأما عند ففي عشرة مواضم (في الاعراف) ان الذين عندر بك لايستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون (وفي الحج) وان نوماً عند ربك كألف سنة عما تعدون (وفي الانبياء) لو أردنا أن نتخذلهوا لانخذناه من لدناإن كنافاعلين » أيلو أردنا أن نتخذ زوجة لجماناها عندنا لاعندكم (وفيها) وله من في السموات والارض ومن عنده. لا يستكبرون من عبادته ولا يستحسرون ( وفي حم السحدة ) فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والمهار وهم لابسأمون (وفي الزخرف) وجعلوا الملائسكة الذين هم عنباد الرحمن اناثا (وفي. اقتربت الساعة ) ان المتقين في جنات ونهر في مقعه صدق عند ملبك. مقتدر ﴿ وَفِي قُ مَ وَعَنْدُنَا كُتَابِ حَفَيْظٌ ﴿ وَفِي النَّحْرِيمِ } رَبُّ ابْنِ لَى عندك بيتاً في الجنة (وفي ن ) ان للمتقين عند رجهم جنات النسم وأما الى فقى عشرة مواضع ( في آل عمران ) إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الى (وفي النساء) وما قتاوه يقينا بل رفعه الله اليه ( رَفِي النِّصِينِ ) وقال فرعون يأنُّها الملاُّ ماعات لكم من اله غيري فأوقد لى يا هامان على الطين فاجمل لى صرحاً لدلى أظلم اليالهموسى وأنى لاظنه من الكاذبين ( وفي السجدة ) ثم يعرج اليه في يومكان

<sup>(</sup>١) لم يدكر المؤلف الا اربعة مواضع والموضوع الحامس في سورة النجل رهو قوله نعالي ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة )

مقداره الف سنة مما تمدون (وفي الملائكة) اليه يصمدالكم الطيب والمصل الصالح يوفعه (وفي المارج) ليس له دافع من الله ذي المارج تمرج الملائكة والروح اليه (وفي النجم) ان اليربك المستهي ووفي النازعات، الى ربك منتهاها (وفي الناشية) ان الينا إيابهم (وفي المؤمن) و فا لينا ترجمون » وقصة الممراج من أقوى احتجاج «ثم دنا فقدلي فكان قاب قوسين أو ادني ) فاذاك كله تمانية و ثلاثو إدليلا

#### ﴿ الفصل اثاني في الوجه ﴾

وذلك في عشر آيات (في القصص) كل شيء هالك الا وجهه رفقي الروم) ذلك خير للذين بريدون وجه الله (وفيها) وماآنيتم من زكاة تريدون وجه الله (وفي النجم) وببقي وجه ربك ذى الجلال والاكرام (وفي البقرة) فأيما تولوا فثم وجه الله (وفي الإنمام) يدعون ربهم بالفداة والعشى بريدون وجهه (وفي الكهف) بريدونوجهه (وفي الكهف) بريدونوجهه أما نظمم لوجه الله (وفي الإنسان) وما لاحد عنده من نعمة تمجزي الاابتماء وجه ربه الاعلى

#### ﴿ القصل الثالث في العين ﴾

وذلك في خمس آيات (في هود) واصنع الفلك بأعيتنا ووحينا (وفي قدأ فلح) فأوحينا (وفي طه) وأوحينا (وفي طه) وأقيت عليك عبد منى ولتصنع على عينى (وفي الطور) واصبر للمكر ربك فانك بأعيننا (وفي افترات الساعة) فانك بأعيننا

#### ﴿ الفصل الرابع في اليد ﴾

وذلك في عشر آيات بلفظ الوحدان في أربعة مواضع والتثنية في موضعين والجمع في موضعين والجمع في موضعين والجمع في موضعين والجمع في موضعين والمحين في موضعين (فقى المائدة) بليدى مبسوطتان (وفي ص) يا المليس ما منعك أن تسجد المخلفة بها ام فهم اعين يبصرون بها ام هم آذان يسمعون بها ) عييم بعدم هذه الصفات (وفي يدس ) أولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاماً (وفي الزمر) والسموات مطويات ببعينه (وفي الحاقة) ولو تقول علينابعض الاقاويل لاخذنامنه بالمين (وفي الفتح )يدالله فوق الديم (وفي الحديد) وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء (وفي الملك) تبارك على الذي يسده الملك (وفي آل عمران) بسدك الحسير انك على كل شيء قدير

## ﴿ الفصل الخامس في سائر الصفات ﴾

(في المائدة) تعسلم مافي تفسى ولا أعلم مافي تفسك (وفي طه) واصطنعتك لنفسى (وفي البقرة) هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في طلل من الغام والملائكة (وفي الأنعام) هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك (وفي الفجر) وجاء ربك والملك صفاً صفاً (وفي الزمر) وأشرقت الارض بنور ربها (وفي النور) الله نور السموات والارض

﴿ الفصل السادس في الاحاديث الواردة في هذا الباب ﴾

روي جبير بن مطمم قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى عليه وسلم فقال بارسول الله نهكت الانفس وجاعت الميال وهلكت الاموال استسق لناربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى. الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال ومحك الدرىما الله ان شأنه اعظم من ذلك انه لايستشفع به على أحدانه لفوق محواته على عرشه وانه عليه هكذا وانه ليئط به أطيطالرحل بالراكب ( اخرجه ابواداودين عبدالاعلى) وعَنُ أَبِي سَمِيدُ الْحَــَدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأ تأنمنوني فانا امين من فيالسماء يأثيني خبر من في السماء صباح مساء هذا حديث متفق على صحته . عن معاويه بن الحكم الشكمي قال الطمت حارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسماً قلت يارسول الله أَفلا اعتقها قال بلا ائتني بها قال خُبْت بها الى رسول الله صلى عليه وسلم قال ابن الله قالت في الساء قال ثمن انا قالت انت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انها مؤمنة فاعتقها ( حديث صحيح ) وُعَنَ عبد الله بنعمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمك من في السماء

﴿ البابِ السابع في حجبج الجهمية ﴾ وهو مشتمل على فصول

﴿ الفصل الاول في حجج النافين للجهة للمينة ﴾ (في الإنيام) وهوالله في السموات وفي الارض (وفي الزخرف) وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله وهو الحكيم العليم (وفي البقرة) أينا تولوا فتم وجه لله

﴿ الفصل الثانى في حجج القائلين بالفرب الذاتى ﴾ (في البقرة واذا سآلك عبادي عي فنى قريب (وفي هود) ان ربى قريب مجيب (وفي مرم) وناديناه من جانب الطور الاعن وقربناه مجيا (وفي ق) ونحن أقرب اليه من حيل الوريد (وفي

الواقعة) ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون أ

﴿ الفصل الثالث في حجج القائلين بانه مع كل أحدد إناً ﴾

( في البقرة ) وانقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ( وفي آل عمران ) والله مع الدين انقوا عمران ) والله مع الدين انقوا والذين هم عسنون ( وفي النوبة ) لا تحزن أن الله ممنا (وفي اله كال لا تخافا انني ممكم ( وفي الشعراء ) فاذهبا با ياتنا انا ممكم مستمون (وفيها كال ازمعي ربي سيهدني (وفي الانفال) وأن الله ممالؤمنين

(وفي النساء) ولا يستخفون من الله وهو ممهم (وفي سورة محمد سلي الله عليه وسلم ) والله ممكم ولن يُزُكم أعمالكم (وفي الحديد) وهو ممكم أينما كنتم (وفي المجدولة) مايكون من نجوى ثلاثة الاهورابسهم ولاخسة الاهوسادسهم لأأدنى من ذلك ولا أكثر الاهوممهم أينما نانوا

﴿ الفصل الرابع في حجب القائلين بانه تعالى في مكان ﴾

( في الرعد) أفن هو قائم على كل نفس عا كدبت ( وفي النور )
حتى اذا جاء المجده شيئا ورجدالة عنده (وفي القصص ) فلما أتاها
ودي من شاطى الوادي الاعن في البقمة المباركة من الشجرة أن يامو مي

أنى أنا الله رب العالمين (وفى الفجر) ان ربك لبالمرصاد (وفي النحل) فأتى الله بنائهم من الغواعد (وفي الحشر) فأتاهم الله من حيث أنح تسبوا (وفي العنكبوت) وقال أنى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم. (وفي الصافات) وقال أنى ذاهب الى ربى سيهدين

﴿ الفصل الحامس في الاحاديث الواردة في هذا الباب

رُوّي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمم أقواما يرفعون أحوامهم الدعاء فقال اربعواعلى أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا بميدا ولاغائبا واعا تدعون سميما قريبا عبيبا . وعن آنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء اذا قام يصلى فافريه ينه وبين قبلته فلينزق عن يساره (صحيح) عن أبى صالح عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عزوجل أناعند ظن عبدى بي وأنامه اذاذكر في فان ذكر في في نقسه ذكرته في نقسى وان ذكر في في ملا ذكرته في ملا ذكرته في ملا ذراعا خير منه وان تقرب الي شبراتقربت اليه ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقرب الى ذراعا منه بالمواومن أتاني عشى أتيته هرولة (هذا حديث متفق على صحته)

\* (الباب الثامن في حجج الشيعة)\*

وهو مشتمل على فصول

\*( الفصل الاول في حجج القائلين منهم بان اجماع الصحابة ليس بحجة )\*

في الأَعراف) قل إِنَّمَا حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن.

والأنم والبغى بغيرا لحق وأن تشركوا بالله مالم يترل به سلطاناوان تقولوا على الله مالا نمايد و بختار ماكان لهم على الله مالا نمايد نمون (وفي القصيم) وربك يخلق مايشاء و بختار ماكان لمؤمن الحيرة سبطان الله و تمايي عمل يشركون (وفي الاحزاب) وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يمصالله ورسوله فقد من ضلا لا مينا (وفي المائدة) اليوم أكلت لكم دينكم و أعمت عليكم نعمى ورضيت لسكم الاسلام دينا في حجج القائلين بامامة على بن أبي طالب كا

#### ﴿ رضى الله عنه ﴾

( في المائدة ) آءا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون. المسلاة ويثرتون الزكوة وهم راكمون ) زلت في علي حيث تصدق بخاتمة في الركوع ( وفي المائدة ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزلاليك من ربك وان لم تفمل فه بلفت رسالته ) نزلت ف غدير خم (١) (وفي النور) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ( وفي الانقال ) وأولو االارحام بمضهم أولى بيعض في كتاب الله ( وفي الاحزاب ) مثله

<sup>(</sup>١) اطلع شيخنا الاستاذ العلامة الشيخ عمد عبده مفق الديار المصرية على هذا الوضع فكتب هفطه الله ما وأتى : خم بفتح الحاء وضها لنتان فيه غدير بهن مكا والدينة وردت روايات في أن الني صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك المدضم مرجعون حجة الوداع وذكر علياكر مالله وجهه بما يعل على ولايتهوية كرااشيمة أن ذلك كان في وزمه من قبل والكنكان يخشى الناس في التصريح و فغزل يأتها الرسول بلغ الخطب في غدير شم تلك الخطبة وذلك ممالا يصح وانما ترات الآية قبل ذلك اه

﴿ الباب التاسع في حجج القائلين بان الاجماع حجة ﴾ وهو مشتمل على فصول

﴿ الفصل الاول بيان ان الاجماع حجة ﴾ (في آل عمران) كنتم خيراً مة أخرجت الناس تأمر ون المعروف وتنهون عن المنكر (وفي النساء) ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ماتولى و نصله جهنم وساءت مصيرا (وفي البقرة) وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً التكونوا شهداء على الناس و بكون الرسول عليكم شهيدا

﴿ الفصل الثاني في حجج القائلين بفضل الصحابة ﴾

( في الانقال ) يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (وفيها) هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين (وفي التوبة) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فسبيل الله بالموالهموا تقسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هالفائزوف (بفي الانقال) رالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مقفرة ورزق كريم والذين آمنوامن بعدوها جرواوجاهدوا ممكم فأولئك منكم (وفي التوبة) لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالم وأنفهم وأولئك هم المفلحون أعد الله له جنات يجرى من تحتم الانهار خادين فيهاذ للثالفوز العظيم (وفيها) والسابقون الولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان رضي الله الولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان رضي الله

عنهم ورضواعنه وأعدلهم جنات تجري منتحتها الانهار خلدين فيهاأ مدآ ذلك الفوز المظيم (وفي الاحزاب) من المؤمنين رجال صدقوا ماعا هدوا الله عليه ( وفي المتح ) لقد رض الله عن المؤمنين اذبياً يمو لك ُحت الشجرة فعلم مافى قاوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاقر يبا (وفيها) مجمد رسول الله والذين معه أشداء علىالكفار رحماء بينهم تراهم ركماً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سـماع في وجوههم من أو السجود الى آخر الســورة (وقى الحشر) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلامن اللهورضوا بأ وينصرون الله ورسولهأ ولئك ممالصادقون ( وفى آخرالمجادلة ) أولئك كتنفى نلوبهم الايان الاَّية (وفي الحشر) والذين تبوُّ واالداروالاعان من عَبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون علىأ نفسهمولو كان بهم خصاصةومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( وفي التحريم ) يوم لا يخزيالله النبي والذبن آمنواممه نورهم يسعى بين أيدسم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمملنانورنا ولينقرلنا انك على كل شيء قدير ( وفي الاعراف) فالذين آمنــوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون

﴿ الفصل الثالث في حجج القائلين بصحة خلافة الثلاثة ﴾

(في الفتح) قل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تفاتلونهم أو يسلمون فإن تطيموا يؤتكم الله أجراً حسناً وان تقولوا كما توليتم من قبل يمذبكم عذابا ألها ) قالوا هم بنوحنيفة وأصحاب مسيلمة الكذاب من أهل اليامة وكان أبوبكر هو الآمر

يقتالهم وقد وعدالة على طاعته الثواب وأوعدعل معصيته العقاب

﴿ القصل الرابع في الاحاديث الواردة في هذا الباب،

عن المراض بن سارية أن الذي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بمدي عضوا عليها بالنواجد (حديث صحيح) وغن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتدوا بالذي من بعدي أي بكر وعمر . وغال عليه السلام التوني بدواة وقرطاس أكتب لابي بكر كتابا لا يختلف فيه النان ثم قال أبي الله والمؤمنون الا بابكر وقال عليه السلام الفرقة الناجية ما أناعليه وأصحابي

﴿ الباب العاشر في حجج الخوارج ﴾

وهو مشتمل على فصول

﴿ الفصل الاول في حجج القائلين منهم يبطلان تحكيم الحسكم ﴾

( في المائدة ) ومن لم محكم عــا أنزل الله فأولئك هم الـكافرون وفيها ) ومن لم محكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ( وفيها ) ومن لم محسكم عا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

> ﴿ الفصل الثاني في حجج القائلين منهم بمدم وجوب الامامة ﴾

( في حممسق ) والذين استجابوا لربهم وأناموا الصلاة وأمرهم

بثيورى بينهم . مدحهم بأمهم يقطعون الامور بالمشورة لا بالامام

# ﴿ الفَصْلَ آلثَالَتُ فِي حَجِجَ القَائلِينِ مَنْهُمُ بِحِواز الخُرْوجِ عِلَى الامامِ ﴾

روي ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا لقربش حا استقاموا لكم فان لم يستقيموا فضموا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراهم

## ﴿ الفصل الرابع في حجج القائلين منهم بجواز الكفر على الانبياء ﴾

وذلك في خمسة عشر موضعاً (في يونس) فان كنت في شك عا أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرق فالكتاب من قبلك (وفي حمسق) وكذلك أوحينا اليك روجاً من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولا الاعان (وفي الضحن) ووجدك ضالافهدى (وفي وسف) الى تركت ملة قوم لايؤمنو ذبالله وهم بالاخزة هم كافرون (وفي ابراهيم) وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنك من أرضنا أولتحودن في ملتنا (وفي الاعراف) قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك فشفيب والذين المنوامعكمن قربتنا أولتمودن في ملتنا ولا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ تجانا الله منها وما يكون لنائل في الا أن يشاء الله ربنا (وفي الانعام) فعا جن عليه الليل رأى كوكا قال هنذا ربي «فعا رأى القسر بازغا قال هنذا ربي »

فلها رأى الشمس بازغة قال همذا ربى ( وفي الاعراف ) هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجهاليسكن اليها فلها تغشاها حملت حملا خفيقا فرت به فلها أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشماكرين فلها آتاهما صالحا جملا له شركاء فها آتاهما فتمالى الله عما يشركون . في آدم وحواء . ( وفي البقرة ) اذ قال له ربه أسمل قال أسلمت لرب المالمين ( وفي الشعراء ) وفعات فعلنك التي فعلت وأنت من الكافرين ( وفي البقرة ) أو كالذي من على قرية وهي خاوية على عروشها الآية ( وفي الشعراء ) قال فعاتها اذا وأنا من الضالين ( وفي يوسع ) حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قصد كذبوا جاءهم نصر نا ( وفي الانبياء ) وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظامات الآية

﴿ الفصل الخامس في حجيج القائلين بجو از الظلم على الانبياء ﴾ وذلك في سبعة مواضع (في النقرة) وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنهارغداً حيث شتما ولا تقر باهذه الشجرة فتكونا من الظالمين (وفي الاعراف) با آدم اسكن أنت و زوجك الجنة فكلامن طلمنا أنفسنا وان لم تنفر لنا ورحنا لنكون من الخاسرين (وفي الاحزاب) انا عرضنا الاماة على السموات والارض والجبال فأيين أن محملنها وأشقة ن منها وحلها الانسان انه كان ظلوما جهولا (وفي الخل) اني لا مخاف لدي المرسلون الامن ظلم نم بدل حسناً بعد سوء فاي غفور رحم (وفي القصص) قال رب اني ظلمت نقسي فاغفرلي

( وفي سورة الإنبياء) أخباراً عن يونس « فنادي في الظامات أن لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين »

﴿ الفصل الثالث في حجح القائلين بجو از الماصي عن الانبياء ﴾ وذلك في ثمانين موضما ( في النوبة ) عنما الله عنــك لم أذنت لهم ( وفيها ) لفد تاب الله على النبي والمهاجرين ( وفي الفتال ) واستغفر لدنبك والدؤمنين والؤمنات (وفي ألم نشرح) ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ( وفي الانقال ) ما كان ثلني أن يكون لهأسري حيى ينخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله ربد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سنق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم (وفي التحريم) ياأيها النبي لم تحرم ماأحل الله لك تبتغي موضات أزواجك (وفي الاحزاب)وتخفي في نفسك ماالله مبديه ونخشي الناس والتدَّاحق أَنْ نَحْدُ وَفِي الاعمى) عبس وتولى أن جاءه الاعمى (وفي مله) وعصى آدم ربه فغوى (وفیها) فتسی ولم نجد له عزماأی ترك الامرولم نجد له رأياصائبا(وفي الانبياء)أأنت فعلت هذا بآلمتنا يااراهم قال بلفعله كَبِيرِهُمْ هَذَا ﴿ وَفِي الصَّافَاتَ ﴾ فَنظر نظرة في النجوم فقال آبي سقم (وفي يوسف) فأكله الذئب (وفيها) وشروه بثمن بخس دراهم(وفيها) هل عامتم مافعلتم بيوسف وأخيه اذ أنتم جاهلون (وفيها) تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ﴿ وفيها ﴾استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ( وفي الشمراء ) والذي أطمع أن ينفر لى خطيئتي يوم الدين ( وفى البقرة ) وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم (وفي سورة يوسف) ولفد همت به وهم بها لولا أن رأي يرهان زبه

(وفيها) وما أبريء نفسى ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربي (وفيها) جمل السقاية في رحل أخيه ( وفي القصص / فوكز دموسي فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان (وفي الإعراف) وألقي الانواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه(وفي ص) وظن داود آءا فتناه فاستغفر ربه (وفيها) اني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حي ثوار ت الحجاب ﴿ وَفِيهِا ﴾ وَلَقَدَ فَتَنَا سَأَيَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ حِسْدًا ثُمَّ أَنَابٍ والفصل السابع في حجم من مجوز سبيل الشيطان على الانبياء ﴾ وذلك في عشرة مواضع (في يوسف ) فأنساه الشيطان ذكر ربه فَلْبُتْ فِي السَّحِنْ بَضِعُ سَنَيْنَ (وَفيها) من بعد أَنْ نَزْغَ الشيطان بيني وبين إخوني ( وفي الكهف ) اخبارا عن بوشع وما أنسانيه الا الشبطان أَنْ أَذَكُره ( وفي الحج) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني الا اذا عنى القي الشيطان في أمنيته (وفي القصم) اخبارا عن موسى قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ( وفي الانمام ) وكذلك حملنا لكل نبي عـدوا شـياطين الانس والجن ( وفي ص ) واذكر عبدناآ وباذ نادى ربه انى مسى الشيطان بنصب وعداب (وفي البقرة) قَائِهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرِجُهَا مَا كَانَافِيهِ (وَفِي الْأَعْرِافَ) فُوسُوسُ لَمْ الشيطان ليبدي لمما ماووري عنها من سوآ تعم (وفيها) فدلاها يغرور ( وفي طه ) قوسوس اليه الشيطان

﴿ الفصل الثامن في حجج القائلين بجوار الحوف

من غير الله على إلا تبياء ﴾

وذلك فِيرَعْشِرة مواضم (أني يوسفة) الى ليحرني أن يَذهبوا؛

به وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون (وفى طه) فأوجس في نقسه خيفة موسى قلنا لانخف انكأ نتالاعلي (وفي القصص) فأصبح في المدينة خائفا يترقب (وفي الشعراء) غرج منها خائفا يترقب (وفيها) فلى لانخف نجوت من القوم الظالمين (وفي الحجر) اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون (وفي هود) فلما رأى أيديهم لانصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف (وفي ص) اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف (وفي ص) اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف (وفي الحزاب) وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

﴿ الفصل التاسع في حجج القائلين بجواز القتل على الانفياء ﴾ وذلك في غشرة مواضع (في البقرة) ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايت الله ويقتلون النبيين بغير حق (وفيها) قل فلم تقتلون أبياء الله من قبل ان كنم مؤمنين (وفي آل حمران) وكاين من نبي قاتل ممه ربيون كثير (وفيها) وما محمد الارسول قدخلت من قبله الرسل أقائن مات أو قتل انقلهم (وفي البقرة) أفكام جاء كم رسول عا لا بوي كان النهر من المنازم المنازم المنازم الله المنازم وفي النائدة والمنازم وكنر عم إلا أن الله وتنام الانبياء بفير حق (وفي النائد) والمنازم منازم وكنر عم إلى الله وتنام الانبياء بفير حق (وفي النائدة) منازم وكنر عم إلى الله وتنام الانبياء بفير حق (وفي النائدة) منازم وكنر عم إلى الله وتنام الانبياء بفير حق (وفي النائدة) كنا خام مرازم وكنر عم الله تمون المنازم وكنر عم إلى الله تهوى أنهم من في إلى الله وتنام الانبياء بفير حق (وفي النائدة) كنا خام مراؤم وكنر عم الله تمون المنازم وكنر عم الله تمون المنازم وكنر عم الله تمون المنازم وكنر عم الله تما المنازم وكنر عم الله تمون المنازم وكنر عم الله تمانوا كذبول أله تمانون الله تمانون المنازم وكنر عم الله تمانون المنازم وكنر عم الله تمانون الله تمانون المنازم وكنر عم الله تمانون الله تمانون الله تمانون المنازم وكنر عم الله تمانون المنازم وكنازم وكنازم وكنازم المنازم المنازم وكنازم وكنازم وكنازم وكنازم المنازم وكنازم وكنا

(الفصل العاشر في حجج القائلين بانه مجوز عليهم ما بحو زعلي غيره) وذلك في خمسة أشياء العمي:وذلك في ثلاثة مواضع (في يوسف) قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم (وفيها) ألقو هعلى وجهأ بي يَأْت بِصيرا (وفيها) فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير إومن ذلك البكاء والحزن أربعين سنة لغير الثهومن ذلك طلب الملك والولانة (في س) قال رب اغفرلي وهبلي مدكا لاينبني لاحدمن بعدى انك أنت الوهاب (وفي يوسق) قال اجعلني على خزائن الارض إلى حفيظ عليم م ومن ذلك الاستمالة بغير الله ( في القصص ) فارســـله معي ردأ يصدئي ( وفي الصف ) من أنصاري الى الله ( وفي يوسف ) اذكرني عند ربك » ومن ذلك إمدح النفس (في بوسف ) اني حفيظ علم ( وفيها ) الا ترون أني أوف الـكيل وانا خــير المنزلين ومن ذلك الحدر من العين (في يوسف) يابي لاتدخاوا من باب واحدوادخاوا من أنواب متفرقة

> ﴿ البابِ الحادي عشر في حجج القائلين بان القرآن كلام الله غير محلوق ﴾

وهو مشتمل على فصول ﴿ الفصل الاول في حجج من قال بان كلام الله

عز وجل صوت وحرف،

وذلك في عشرة آيات (في الاعراف) و ناداهما رجمها ألم أنهكهماعن

تلكماالشجرة (وفي مربم) و ناديناه من جانب الطور الأيمن (وفي النمل) فلما جاءها نودى أن بورك من في النارومن حولها وسبحان النمل في فلما أعلم (وفي القصم) فلما أتاها نودى من شاطيء الواد الايمن في البقمة المباركة من الشجرة الفي أما الله ودى من شاطيء الواد الايمن في البقمة المباركة من الشجرة الفي أما أناها نودى من شاطيء الواد المقد سطوي (وفي الشعراء) اني أنا ربك فاخلع نمليك انك بالواد المقد سطوي (وفي الشعراء) وإذنادي ربك مرسي أن ائت القوم الظالمين «وفي القصم »وماكنت وإذنادي ربك مرسي أن ائت القوم الظالمين «وفي القصم »وماكنت المور اذ نادينا «وفي النازعات » هل أتاك حديث موسي اذناداه ربه بالواد المقدس طوي » والنداء في اللغة ليس الا الصوت (وفي سبأ) حتى اذا فزع عن ناوبهم قالوا ماذا قال ربكم (وفي يس) مسلام قولا من رب رجم

﴿ الفصل الثاني في حجج القائلين بان المسموع عين كلام ﴾ ﴿ الله تمالي لا العبارة عن الـكلام ﴾

وذلك في أربع آيات « في البقرة » وقد كان فريق ، نهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يملمون « وفي التوبة » وان أحدمن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ( وفي البقرة ) تلك الرسل فصلنا بمضهم على بعض منهم من كلم الله ( وفي النساء ) وكلم الله موسى تكليما (الفصل الثالث في حجج القائلين بقدم القراآن) الفصل الثالث في حجج القائلين بقدم القراآن) المروفة وذاك في اثنا عشر موضما (في الأعراف ) ألاله الخاق والامر تبارك الله ربالمالمين (وفي النحل) الماقولنالشيء اذاأر دناه أن نقول له كن فيكون (وفي هود) ولو لا كلة سقت من ربك لقضى بينهم والهم المي شكمنه مريب (وفي طه) ولو لا كلة سبقت من ربك لكان ازاما (وفي حم السجدة) ولو لا كلمة سبقت من ربك الى قائم لفي شكمنه مريب (وفي عمسق) ولو لا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسى لقضى بينهم (وفي حمسق) ولو لا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسى لقضى بينهم (وفي الميمة الميمة الميمة الميمة الله من سبق عليه القول (وفي قد أفلح المؤمنون) وأهلك الا من سبق عليه القول (وفي الكهف) قل لو كان البحر مدادا لكامات ربى الاغد الميمة الميم

\* (الباب الثاني عشر في حجج التاثلين بخلق القرآن) وهو مقتمل على فعول

» ( الفصل الاول في الحاق)»

وذلك في خمسة مواضع (في الانمام) وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم (وفي الرعد) قل الله خالق كل شيء (وفي الترقان) وخلق كل شي - فقد بده "تلفديرا" (وفي الزمر) الله خالق كل شيء وهو على شيء وكيل - (وفي حم المؤمن) ذلكم الله ربخ خالق كل شيء لا إله الاهو

#### ﴿ الفصل الثاني في الجعل ﴾

وذلك في موضمين (في حَـم السجدة) ولوجملناه قرآناً أعجمها لقالوا الولا فصلت آيانه (وفي الزخرف) إناجملناه قرآناً عربيا لملكم تمقلون

### مر الفصل الثالث في الحدوث كه

وذلك في خمية مواضع (في الكهف فلملك باخع نفيك على آثار هم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أشفا (وفي الزمر) الله ترل أحسن الحديث (وفي الانبياء) ما يأتيهم من (وفي الطلاق) المراشك عدث بعد ذلك أمر (وفي الانبياء) ما يأتيهم من ذكر من ربهم مجدت الا استمعوه وهم يلعبون (وفي الشعراء) ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين (وفي هود) كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكم خبير «وما صادفه فعل بعد فيمل مكرة في محدثا

## ﴿ الْفَصَّالُ الرَّائِعِ ﴾

حجة من قال بأن الفرآن ليس بكلام الله عز وجل. ( في الحافة ) أنه لقول رسول كرم وما هو بقول شاعر ( وفي التكوير ) إنه لقول رسول كرم ذي قوة

#### ﴿ وَ الْبِابِ الثالثِ عَشْرٍ : )

في حجج الفائلين برؤية الله في الجنةجوازا روقوماً وهومشمل ع<u>ي فصول</u>

#### ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في اللقاء ﴾

وذلك في عشرين موضماً ( في البقرة ) الذَّين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأبهم اليه راجعون (وفيها) واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ( وفي الاحزاب) تحييتهم يوم يلقونه سلام ( وفي الانعام) قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله (وفيها) وهدى ورحة لعلهم بلقاء رجم يؤمنون ( وفي يونس ) إن الذين لا يرجون لقاء ناورضو اللحياة الدنيا(رفيها) فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ( وفيها ) قال الدين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا ( وفي الفرقان ) وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا اللائكة (وفي الكهف) فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ﴿ وَفِي الْمُنْكُبُوتَ ﴾ من كان يرجو. لقاء الله فان أجل الله لا ت ( وفي يو نس) قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوامهتدين (وفي الرعد) يدير الامريفصل الأيات. لملكم بلقاء ربكم توقنون ( وفي الكهف ) أو لِثْك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فبطت أعمالهم ( وفي المنكبوت ) والذين كفر وابآ يات الله ولقائه (وفي الانشقاق) انك كادح الدربك كدحاً فملاقيه (وفي السجدة). فلا تكن في مربة من لقائه (وفي الروم ) وان كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون ( وفي السجدة ) بل هم بلقاء ربهم كافرون ( وفي حَمَّم السجدة ) ألا انهم في مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محبط

»( الفصل الثاني )»

﴿ فِي النظر والرؤية وحجج القائلين بجوازه ووقوعه ﴾

وذلك في أربع آيات (فى الأعراف) ولماجاء موسى لميقاتنا وكامه ربه قال ربأرنى أنظر المالحيل فأن ربه قال ربأرنى أنظر المالحيل فأن المتقرمكانه فسوف ترانى الآية . قالواسؤ اله عليه السلام دليل الجواز وفي يونس) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، قالو الزيادة النظر اليوجه الله (وفي القيامة) وجوه يومئذ ناضرة المرجمانا ظرة «وفي المطففين » كلا الهم عن رجم يومئذ لحجوبون » لما كان الكفار محجوبين عن ويعجوبين

#### ﴿ اليابِ الربع عشر ﴾

#### فى حجج القائلين بنفي الرؤية

وذلك في خس آيات « البقرة » وإذ قلتم يامومي لن تؤمر لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنم تنظرون ( وفيالنساء ) فقد سألواموسي أكبر من ذلك فقالوا أيرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم (وفي الأنمام) لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ( وفي الاعراف ) قال ربأرني أنظر البك قال لن ترانى (الي قوله) تبت البك وأنا أول المؤمنين ( وفي الفرقان) وقال اللا تكبر وأنا أول المؤمنين ( وفي الفرقان) وقال اللا علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروافي انفسهم وعتوا عنوا كبيرا

«(الباب الخامس عشر)»

في حجج القائلين بأن الايمان قول وعمل وعقد وذلك في خمس وسيمين آية (في الانفال) أنما الثومنون الدين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ابماناو على بهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وعارز قناهم ينفقون أو لثك م الومنون. حقالم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم (وفي البقوة) أم حسبم أن تدخلوا الجنة الآية (وفي آل عمران) أم حسبم أن تدخلوا الجنة الآية (وفي التورف أل عمران) أم حسبم أن تتركوا الآية (وفي العنكبوت) الم أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم الا يقتنون (وفي الحدوابا موالم الما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله تم لم يرتاوا وجاهدوا بأموالم وانتسهم في سبيل الله أو للك م الصادقون (وفي الطور) الذين آمنوا واتبعهم دريتهم وما التناهم من عملهم من عي واتبعهم دريتهم وما التناهم من عملهم من عليهم من المناهم في عانية وستين موضفا من الكافر وغير العامل وقد شرط العمل مع الاعان في عانية وستين موضفا من ذلك اثنا عشر وأمن وعمل المالحات السالم وستة "يؤمن ويعمل صالحا" وخسون (آمنوا وعملوا الصالحات) وستة "يؤمن ويعمل صالحا" وخسون (آمنوا وعملوا الصالحات) (الباب السادس عشر في حجيج القائلين أن الاعان

# قول بلا عمل ولا نية )

وذلك في خمس آيات (في النساء) ولا تقولوا لمن التي اليكم السلام الست مؤمنا (وفي المائدة) فأما بهم الله عاقلوا جنات تجرى من تحتها الاتهار (وفيها) واذا سموا ما أنزل الى الرسول الآية (وفي النوية)؛ لا تمتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ، سمي قول المنافق اعانا (وفي مم السيجدة) ان الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تمتزلوا الآية (وفي الاحقاف) ان الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يجزئون

﴿ البابِ السابع عشر في خجج القائلين بان الايمان

#### هو التصديق بالقلب ﴾

وذاك في خس آيات (في يوسف) وما أنت عمَّ من لنا ولوكنا صادقين ) أي عصدي لنا (في الحجرات) ولما يدخل الاعان في فلوبكم (وفيها) ولكن الله حب اليكم الاعان وزينه في قلوبكم (وفي المجادلة) أولئك كتب في قلوبهم الاعان (وقوله) اذا جاءك المنافقين قلوا لشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) نفى الاعان مع وجود القول

والباب الثامن عشر في حسير القائلين بان الا عان والاسلام واحد و وذلك في ثلاث آيات (في بونس) يا قوم ان كنم آمنم بالله فعليه توكلوا ان كنم مسلمين (وفي الحجرات) عنون عليك أن أسلموا قل لا عنوا علي اسلامكم بل الله عن عليكم أن هداكم للاعان ان كنم صادقين (وفي الذاريات) فأخر جنامن كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

﴿ الباب الثاسع عشر في حجج القائلين بان الايمان والاسلام متفايران ﴾

وذلك في ثلاث آيات ( في سورة الزخرف ) الذين آمنوا آياتنا: وكانوا مسامين ( وفي الاحزاب ) إن السلمين والسايات والمؤمنين والمؤمنات ) قانواالعطف دليل التغاير (وفي الحجرات) قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الاعان في قلوبكم (الباب العشرون في حجج القائلين بأن الاعان يزيد وينقص) وذلك في سبع آيات (في الانفال) واذا تليت عليهم آيات ادنهم اعانا وعلى ديهم يتوكلون (وفي التوبة) واذا ما أنزلت سورة شهم من يقول أيكم زادته هذه اعانا وأما الذين آمنوا فزادتهم اعانا وهي يستبشرون (وفي الاحزاب) وما زادهم الااعاناو تسليما (وفي الفتح) ليزدادوا اعانا مع اعالهم (وفي المدش) ويزداد الذين آمنوا اعانا (وفي المحربة) المناس قد جموا الحكم فرادهم أيمانا وقالوا حسبنا الله ونهم الوكيل

(الباب الحادى والعشرون فى حجج من قال الرضا بالسكفر لا يكون كفراً)

وذلك في ثلاث آيات (في المائدة) آبي أريد أن تبوء بأنمى والمك في كون من أصحاب النار (وفي يونس) ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلايؤمنوا (وفي أوح) ولا تزدالظالمين الاضلالا (الباب الثاني والمشرون في حجم من قال بأن الجنة جزاء الاعمال وذلك في عشرين آية (في الاعراف) و نودوا أن تلكم الجنة أور تتموها عاكنتم تعملون (وفي النحل) سلام عليكم ادخاوا الجنة عاكنتم تعملون (وفي النحل) كلواوا شربوا هنيئاً عاكنتم تعملون (وفي المرسلات) كلواوا شربوا هنيئاً عاكنتم تعملون (وفي المرسلات) كلواوا شربوا هنيئاً عاكنتم تعملون (وفي المرسلات) كلواوا شربوا هنيئاً عالمة على المراسلات الموادن (وفي المربوا هنيئاً عالمة على المراسلات الموادن وفي المرسلات الموادن وله المائم المائية المنابعة المنابعة

(وفي النمل) هل تجزون الا ما كنتم تعملون (وفي يس) ولا تجزون الا ما كنتم تعملون (وفي يس) ولا تجزون الا ما كنتم تعملون (وفي الا ما كنتم تعملون (وفي السجدة) نزلا عاكانوا يعملون (وفي الاحقاف) اولئك اصحاب الجنة خلاين فيها جزاء عاكانوا يعملون (وفي الصافت) لمثل هذا فليعمل الماؤلؤ المكنون جزاء بماكانوا يعملون (وفي الصافت) لمثل هذا فليعمل العاملون (وفي الرحمان الا الاحسان (وفي طه) وذلك جزاء من تزكي (وفي الغرقان) ام جنة الحلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا (وفي الزمر) لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء الحسنين (وفي النجم) ليجزى الدين اساؤا بما محملوا ومجزي الذين احسنوا بالحسى (وفي الانسان) ان هذا كان لم جزاء وكان سميكم مشكورا

﴿ البابِ الثالث والمشرون في حجج من قال الجنة فضل وعطاء)

وذلك في ست آيات (في الدخان) لا يذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز المظم (وفي الحديث) وجنة عرضها كمرض النماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (وفي الملائكة) الذي احلنا دار المقامة من فضله (وفي الصافات) ولولا نممة ربي لكنت من المحضرين (وفي حمسق) لمم مايشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل من الله عليهم من النبين الى خوله «ذلك الفضل من الله

( ٥ - حجج )

فصل في حجة من قال هي فضل وجزاء

( في الروم) ليجزى الذين آمنوا وهمنوا الصالحات من فضله ( وفي النبأ جزاء من ربك عطاء حسابا ( وفي النور) ليجزيهم أحسن ما عملوا وزيدهم من فضله

الباب الرابع والمشرون فى ججج القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق

وذلك فى سبع آيات (في البقرة ) ربنا ولا تحملنا مالا طافة لنا به على ولو كان محالا لما جاز الدعاء به (وفي النساء) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا عيلوا كل الميل وكانوا مأمورين بالمدل (وفي هود) ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوايسرون وكانوا مأمورين بالسمع (وفي بني امر ائيل) فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وكانوا مأمورين بالاعان (وفي الكهف) وكانوالا يستطيعون معما (وفي هود) ما كانوا يستطيعون الفرة ان فضلوا فلا

الباب الخامس والعشرون في حجيج القائلين بأن تكليف ما لا يطاق غير جائز

وذلك في ست آيات (في البقرة) لا تكلف نفس الاوسعها (وفيها) لا يكلف الله نفساً الا وسعها (وفي الاعراف) والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً الاوسعها أو لتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (وفي قد أ نلح ) ولا نكلف نفساً الاوسعها (وفي الانعام) لا نكلف

نفساً الا وسمها ( وفي الطلاق ) لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها ﴿البابالسادسوالعشرون في حجيج المسلمين بالبعث والنشور ﴾ وذلك في عشر آيات ( في الاعراف ) فأنزلنا 4 الماء فأخرجنا به من كل المُرات كذلك تخرج المرقى لعلكم تذكرون ( وفي الحيج ) يأمُّها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاناخلقنا كممن تراب ثم من لطفة تم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام مأنشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من برد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الارض هامدةفاذا أنزلنا عليها الماءاهترت وربدوأ نبتتمن كل زوج جيج ذلك بان الله هو الحمق وأنه يحيى الونى وانه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب ڤيها وأنالله يبعث من في القبور ( وفيالروم ) ويحيى الارض بمدموشهاو كذلك تخرجو ز (وفيها) فانظر الى آثار رحمة الله كيف محى الارض بمد موسها إذ ذلك لحيى الموتى وهوعل كل شيء قدىر ( وفي الملائكة ) والله الذيأرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد مومًا كذلك النشور (وفي حم السجدة) ومورآ ياته انك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا علمأالماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لحيي ألموتى انه على كل شيء قدير (وفي الزخرف) والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا بهبلدة ميتاً كذلك تخرجون ( وفي الاحقاف ) أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي مخلفهن بقادر على أن محيي الموتى بلي انه على كل شيء قدير ( وفي ق ) وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الحروج

# ﴿ الباب السابع والعشرون في حجيج القائلين بكون الجنة والنار مخلوقتين اليوم ﴾

(في البقرة) فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين (وفي الكهف) إنا أعتدنا للظالمين ناراً (وفي آل عران) واتقوا النارالتي أعدت المكافرين (وفي الاحزاب) اذالله لمن الكافرين وأعد لهم سعيراً (وفي البقرة) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة (وفي طه) إن لك ألا تجوع فيها ولا تمرى وأنك لا تظاماً فيها ولا تضعى (وفي يس) قبل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون عا غفر لي دبي وجعلى من المكرمين (وفي الداريات) وفي الساء وزفكم ومانوعدون (وفي آل عران) وجنة عرضها السوات والارض أعدت لله تن أمنوا بالله ورسله (وفي النجم) عند سسدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفقعت أبواب الجنة وغلق أواب المناد حديث متفق على صحته

وفصل فى حجج القائلين بفناء الجنة والنار بأهليها ﴾
( في الانعام ) قال النار ، شوالم خالدين فيها الاما شاء الله ان ربك حكيم عليم ( وفي القصص ) كل شيء هالك الا وجهه (وفي الرحمن) كل من عليها قان ( وفي هود ) فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات والارض الاماشاء ربك إنربك

فعال لما يريد وأماالذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيهامادا مت السموات والارض الاماشاء ربك عطاء غيرمجذوذ (وفى النبأ) لابثير فيها أحقاط

﴿ وأَما حجة من قال بالخاود ﴾

« فَهَى القرآن زهاء ثلاثين موضّماً « خالدين فيها أبداً » ﴿ حجة من قال إن المؤبد قد يكون مؤقتاً ﴾

(فى الممتحنة) وبدابيننا وبيسكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنو الجالة وحده ﴿ فصل في حجة من قال بنفي الشفاعة ﴾

( فى البقرة ) من قبل أن يأتى يوم لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة ( وَفَيها ) واتقوا يوماً « الى قوله » ولا تقبل منها شفاعة ( وفيها ) ولا تنفعها شفاعة

حجة من قال بالشفاعة (في الانبياء) ولا يشفعون الالمن ارتضى (وفي المدثر) فما تنفعهم شفاعة الشافعين (وفي البقرة) منذا الذي يشفع عنده الاباذنه (وفي يونس) ما من شفيع الامن بعد اذنه (وفي طه) يومئذ لا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرحمن (وفي الرخوف) ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة الامن شهد بالحق (وفي سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن أذن له

وحجة من قالبان الله عز وجل لم يكن عالما بالا شياء قبل كونها كو (في الا تفال) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً (وفي طله) لعله يتذكر أو محشى (وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم) حتى فلم المجاهدين منكم والصابرين و فبلوا خبادكم (وفي الاعراف) لننظر ﴿ الباب الثامن والعشرون في حجيج القائلين بفناء العالم ﴾

(فى الحديد) هو الاول والآخر (وفي الوم) وهمو الذي يبدئ الحلق ثم يميده (وفى الانبياء) يوم لطوي السماء كلمي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده > والابتداء كان عن عدم فكذا الاعادة (وفى القصص) كل شيء هالك الاوجهه

وجعة من قال الآنبياء يُلحَلُونَ النارُ ( في مرم ) وان منكم الاواردها صبة من قال لا يُدخَلَّنُها ( في الآنبياء ) أولئك عنها مبعدون

ه( الباب التاسع والعشرون في مسائل شتي )\* مستند على فصول وهو مشتمل على فصول

\* ( الفصل الاول في حجج القائلين بعذاب القبر )\*

( في حَمَّ المُؤمن ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب ( وفيها ) ربنا أمتنا النتين وأحييتنا النتين فاعرفنا بذنو بنافهل الدخروج من سبيل ( وفي السجدة ) ولنذيقنهم من المذاب الادنى دون المذاب الاكبر ( وفي نوح ) عاخطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً ( وفي الانعام ) ولو ترى اذالظالمون الاكبة ( وفي الانعام )

التربة » سنعذبهم مرتبن « وفي طّه » قال له معيشة ضنكا وفي الحديث الصحيح أعوذ بك من عذاب القبر

﴿ حجة من قال بنفي العذاب ﴾

« في مآه » يتخافتون بينهم أن لبثتمالا عشرا « وفىالاحقاف » كانهم يوم يرون مايمدون لم يلبثوا الاساعة

﴿ الفصل الثاني في حجج من قال المارف سمعية ﴾

« في بني اسرائيسل » وماكناممذيين حتى نبعث رسولا » وفيه دليل على أن اهل الفطرة لايدخلوني النار « وفي سبأ » وما ارسلنا البهم قبلك من نذير

وأماحجة من قال المارف عقلية وسمعية قوله تبارك و تعالى في سورة الملك ) وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السمير

﴿ الفصل الثالث في حجج من قال المقتول ميت بأجله ﴾

« في الحجر عماتسبق من أمة أجلها ومايستأخرون « وفي قداً فلح». ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

وأما حجة من قال بأنه مقطوع عليه اجله « في سورة نوح » و يؤخركم الى اجل مسمي « وفي سورة ابراهم » مثله « وفي الملائكة» وما يسمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب

حجة من قال الجدل مكروه (في سورة الزخرت) ماضربوه الته الأجدلا « وفي سورة البقرة » والافسوق والاجدال « وفي الانمام» ليجادلوكم

حجة من قال بجوازه ( في النحسل ) وجادلهـــم بانى هي أحسن ( وفي هود ) قالوا يانوحقدجادلتنا فأكثرتجدالنا ( وفيها ) وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط -

حجة من قال باعتبار النسب « في الكهف » وكان أبوها صالحا حجة من لم يعتبره « في الحجرات » ان اكرمكم عند الله اتفاكم ﴿ الفصل الرابع فحجة من قال بأن آباء الانبياءمؤمنون ﴾ في الشعراء ﴾ يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ( وفي ابراهيم ): وجنبى وبني الالمبدالاسنام وخص منه ابوجهل وابوطب وامتالهما حجة من قال بكفرهم (في الانمام) واذرقال ايراهيم لابيه آزر ( وفي مرَّيم ) اذ قال لابيه ياأبت لم تعبد مالا يسمعولا يبصر (الفصل الخامس في حجة من قال الملائكة خير من بي آدم )\* ( في النساء ) لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولاالملائكة لمقربون » قيل فيه ان يترفع عيسىعليه السلام عن العبودية ولامن هو أعلى منهقدرا ( وفي يوسف ) ماهذا بشرا ان هذ الاملككريم ( وفي الانبياء ) ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون. يسبحون الليلي والنهار لايفترون (وفي النحل) يخافون ربهم من فوقهم. ويفغلون مايؤمرون ( وفي الانبياء ) لايسسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ( وفي التحريم ) لا يحمون الله ما أمر هم ويفعلون ما يؤمرون. ( وفي الانبياء ) وهم ن خشيته مشفقون ( وفي البقرة )و الثرمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله (وفي النجم)علمه شديد القوي » أِي جبريل ولُّاملِّ خيرمن المُملِّ ( وفي التكوير )مكينمطاع ،ومطاع الملائكة خير من مطيعهم (وفي آل عمران) شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة وأولواالمم (وفي الاحزاب) ان الله وملائكته يصلون على النبي (وفي الحج) أنه يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (وفي الانمام) ولاأعلم النبيب ولاأ قول الحم اني ملك (وفي الاعراف) الاأن تكو ناملكين وأما حجة من قال الانبياء أفضل من الملائكة فهي

(في بني اسرائيل) ولقد كرمنا بني آدم و هلناهم في البر والبحر هالى قوله، وفضلناهم على كثير بمن خلقنا تفضيلا قبل فيه على جميع من خلقنا (وفي البقرة) واذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم (وفي الاعراف) م اسجدوا لآدم (وفي الكرائكة اسجدوا لآدم (وفي الله الملائكة اسجدوا لآدم (وفي الله الملائكة اسجدوا لآدم (وفي الله على واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم وفو السجودله خير من الساجد (وفي الله عمران) ان الله اصطفى آدم وفو حا وآل ابراهم والم عمران على المالمين

## ﴿ الفصل السادس ﴾

في حيمة من قال الاسم والمسمى واحد (في الاعراف) ألذين يتبعون الرسول الذي الاي الذي بجدونه مكتوبا عنده في التوراة. والانجيل (وفيها) اتجادلونني في أماء سميتموها أنم رآباؤكم (وفي وسف) ماتمبدون من دونه الأأساء سميتموها أنم وآباؤكم (وفي النجم) اذهى. الا أساء سميتموها أنم وآباؤكم

وأما حجة من قال الاسم غير المسمى (في الاعراف) وقد الاسهاء الحسى (وفي بني اسرائيل) أيا ماتدعو فله الاسهاء الحسني (وفي بني اسرائيل) أيا ماتدعو

### ﴿ الفصل السابع ﴾

ب حجة من قال الممدوم شيء

(في الكهف) ولا تقولن لشيء اني فاعل ( وفي النحل) انما قولنا لشيء اذا أردناه الآية (وفي يس) انما أمره اذا أراد شيئنا أن يقول له كن فيكون ( وفي الحج ) ان زارلة الساعة شيء عظيم

حجة من قال المعدوم ليس بشيء

(فى مريم) وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا (وفيها) أو لايذكر الانسان اناخلقناهمن قبل ولم يكشيئا (وفي هل أتي) لم يكن شيئامذكورا

حجة من قال الممدوم الذي يستحيل وجوده معلوم ( في الانعام ) ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

ججة من قال ليس عماوم

(في يونس) قبل أتنبئون الله عا لا يسلم في السموات ولا في الأرض ( وهو الآنه الثاني )

حجة من قال السعيد لا يصير شقيا ولا الشقى سميدا والاعتبار العاقبة (في البغرة) ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر العاقبة المنطقة المحالم

حجة من قال السميد يصير شقيا

﴿ فِي الْمَائِدَةِ ﴾ ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله

﴿ الفصل الثامن ﴾

حجة من قال التوسيم في الكلام جائز ولا يكون كذبا

(في المائدة) قل يا أهل الكتاب لسم على شيء (وفي آل عمر ان) لا يتخذ المؤمنون الكافرين (الى قوله) فليس من الله في شيء (وفي النساء) أملم نصيب من الملك فاذاً لا يأتون الناس نقيرا (وفي بني اسرائيل) قل لو اذتم تملكون خز أن رحمة ربي اذا لامسكم خشية الانفاق (وفي المجادلة) يحسبون الهم على شيء (وفي النصل) ضرب الله مثلا عبداً على كا لا يقدر على شيء (وفي الحج) قاتها الاتعمى الابصارولكن تعمى التلوب التي في الصدور

## ﴿ الفصل التاسع ﴾

في حجة من قال الله من الله واجب (في الأحزاب) وما يدريك لمل الساعة تكون قريبا (وفي النور) وتوبوا الي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

حجة من قال لعل من الله ليس بواجب

(في طه ) نقولا له قولاً لينا لمله يتذكر أو يخشى (وفي الكهف ) ا فلملك اخم نفسك على آثار هم (وفي هود) لملك تارك بعض ما يوحى اليك

حجة من قال اثبات الثابت ليس بمحال (في الأنقال) ليحق الحق ويبطل الباطل حجة من قال المطلق لا ينصرف الى الكامل

(في النساء) وله أخ أو أخت فلكل وأحد منهم السدس

حجة من قال المطلق لا محمل على المقيد (في البقرة) وحرم الرباء

ولا محمل على قوله « لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة

حجة من قال القرآن كله محكم (في هود)كتاب أحكمت آياته

حجة من قال كله متشابه (في الزمر) نزل احسن الحديث كتأبا متشامها

حِجة من قال بعضه محكم وبعضه متشابه

الفي آل عمران)منه آيات عكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

﴿ الفصل العاشر ﴾

فى حجة من قال لا مجوز الاجماع على خلاف الكتاب والسنة (في الأحزاب) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (وفي الحجرات) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله

حجة من قال السحر خيال

الله من سَمَر هم أنها تسعى

حجه من قال كليات الله عز وجل تنقضي (في الانمام) وتحت كلة ربك صدقاً وعدلا

وحجة من قال بأنها لا تنقضي

( فى لقيان ) ولو أن مافى الآرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحو ما نفدت كلمات الله ( وفى السكهف) قل لوكان البحر مداداً لكامات ربى الآمه

حجة من قال ذات الله عز وجل غير معلوم (في سورة طه) ولا يحيطون به علما ( وفي الحجر) ماقدروا الله

حق قدره (وفي الآنمام) وماقدروا الله حق قدره (وفي الزمر) مثله حجة من قال بجوز الاستكثار بغير الله ( في الانفال ( يا أيها الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (وفيها) وهو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين (وفي التحريم) وإذ نظاهرا عليه فان الله هومولاه وجريل وصالح المؤمنين (وفي المائدة) وتعاونوا على البر والتقوي ( وفي الصف ) كما قال عيسي من مريم للحواديين من أنصارى الى الله ( وفي يوسف ) اذكرني عند ربك ( وفي القصص ) فأعينوني بقوة

حجة من قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الانبياء (وفي الاحزاب) وأذاً أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح

حجة من قال أبراهيم أفضل

(في النحل) ثم أوحينا أليك أن انه ملة ابراهيم حنيمًا حجة من قال لايتماضل بين الانبياء

( في البقرة ) لا تفرق بين أحد من رسله

حجة من يفاضل بينهم

(في البقرة) ثلك الرسل فضلنا بمضهم على بمض

حجة من قال الاجتهاد والقياس حق

(وفي الكهف) قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم (وفي الانمام) تمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الآية (وفي النساء) لمله الذبن يستنبطونه منهم (وفي الحشر) فاعتبروا يا أولى الآبصار حجة من قال أن الاجتهاد باطل

(في يونس) ان الظن لا يفي من الحق شيئا (وفي النجم) وان الظن لا يفي من الحق شيئا (وفي النساء) وإن تنازهم في شيء فردوه الى الله والرسول (وفي حمسق) وما اختلفتم فيه من شيء فيحكمه الى الله حجة من قال الخطايا ترتفع بالتوبة

(فى البروج) ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم (وفي المائدة) والسارق والسارق فاقطعوا أيد بهما جزاء «الى قوله» فمن تاب من بعد ظامة و أصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور دحم حجة من قال هذه الفردة و الخنازير من ذسل أولئك المسوخين (في المائدة) من لعنه الله و غضب عليه وجعل منهم القردة و الخنازير ذكره بالالف واللام ولوكان غير هم لقال و جعل قردة و خنازير

حجة من قال الواء ليس للمرتبب ( في النساء ) وعيسي وأيرب

### ﴿ فصل ﴾

#### في حجة النصاري

(في البقرة) ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية (وفي آن عمران) وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا (وفي النساء) الما المسيح عيمى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الميمريم وروح منه (وفي المرتدة) والذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الآية (وفيها) ولتجدن أفريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انافساري الآية (وفيها) ان تمذيهم فانهم عبادك وان تنفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم

#### ﴿ قصل ﴾

## في حجة اليهود

(في المائدة) انا أنزلنا التوراة فيها هدي الى قوله فأولئك هم الكافرون، وحجتهم (في الحجنة) يضاولو لادفع الله الناس بمضهم ببعض للمدمت صوامع وبيع وصلوات (في المائدة) ولولا ينهاهم الرانيون

أعنى عداء اليهود والنصاري

وحجة النصاري أيضا (في لحديد) وحملنا في تلوب الذين اتبموه رأفة ورحمة ورهبانية

### (الباب الثلاثوذ)

في حجج اله تلين بفضل الغي علىالفقر وهومشتمل علىعشرة فصول (الفصل الأول في آن الله عز وجلَّ سمي المالـفضل الله تعالى) وذلك في خمسة وعشرين موضعا (في البقرة) الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكممففرة منه وفضلاوالله واسععليم (وفي آل عمر ان) ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتا همالة من فضله هو خيرا لمم (وفي النساء) ويكتمون ما آتاهم الله منفضله (وفيها) أم يحسدون النَّاسَ على ما آتاج الله من فضله (وفي آل عمراً) فانقلبوا بنمعة من الله وفضل (وفرالنساء) واسألوا الله من فضله ازالة كان بكل شيء علما (وفيالتوبة) ومنهم منعاهد الله لئن آنا نامرفضه لنصدقن ولنكونن منالصالحين فلهاآتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهمموضون (وفيها) قالوا حسبنا الله سيؤتينا اللهمن فضله ورسوله (وفيها) وانخفتم عيلة فسوف يغنيكمالله منفضله (وفيها) ومانقموا الاانأغناهماللهورسوله من فضله (وفي النور) ال يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله (وفيها) وايستمفف الدين لا يجدون نكاحا حتى بفنيهم الله من فضله ( وفيها ) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ( وفيالبقرة ) ليس عليكِ جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (وفي بني رامائيل) يزجي لكم الفلك فيالبحر لتبتغوا منفضاء (وفيالنحل) وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحيا طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتري الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (وفي الملائكة) وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (وفي القصص) ومن رحمته جمل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (وفي الرم) ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (وفيها) ومن آياته منا مكم الليلي والنهار وابتغاؤكم من فضله (وفي الجائمية) الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله و لملكم تشكرون (وفي الحشر) وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ورضوانا ، (وفي الجمة) فاتشروا في الارض وابتنوا من فضل الله

(الفصّل الثاني في أن الله عز وجل سمى المال خيراً )

وذلك في واحد وعثرين موضعا (في البقرة) وما تنفقوا من خير قلانفسكم (وفيها) وما تنفقوا من خير قلانفسكم (وفيها) وما تنفقوا من خير وفلاوالدين والاقربين ( وفيها) وماتنفقوا من خيريوفاليكم (وفيها) وما تقدموا لا تفسكم من خير ( وفي يونس) ولو يعجل الله للناس الشر استمجالهم بالخير ( وفيها ) وان يردك بخير فلا راد لفضله ( وفي الاحزاب ) لم ينالوا خيرا ( وفي ق ) مناع للخير معتد مريب (وفي الاحزاب ) لم ينالوا خيرا ( وفي ق ) مناع للخير ( وفي ألبقرة ) كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية ( وفي الاعراف ) ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحيرا ( وفي هود ) اني أداكم بخير ( وفي الحجج ) فان أصابه خير اطمأن به

(وفي النور) فكاتبوهم ان عاميم فيهم خيراً (وفي ص) افي أحببت حب الحير عن ذكر ربي (وفي القصم) فقال رباني الم أتزلت الله من خير فقير (وفي التغابن) وأ نقفوا خيراً لا نقسكم (وفي في ) مناع الخير معتد أثيم (وفي المعارج) اذا مسه الخير منوعا (وفي العاديات) وانه لحب الخير لشديد

﴿ الفصل الثالث في ان الله عز وجل سمى المال حسنة ﴾ وذلك في اثني عشر موضماً ( في البقرة ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( وفي آل عمران ) ازتمسكم حسنة تسؤم (وفي النساه ) وان تصبم حسنة يقولوا هذه منعندالله (وفيها) ماأصابك من حسنة فمن الله (وفي الاعراف) ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو ا ( وفيها ) فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ( وفيها ) واكتبلنا في هذه الدنيا حسنة ( وقيهـــا ) وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمم برجعون ( وفي التوية ) ان تصبك حسنة تسـؤهم ( وفي الرعـــد ) ويستمجاونك بالسيئة قبل الحسنة ( وفي النمل ) قال إقوم لم تستمجاون بالسيئة قبل الحسنة ( وفي الزمر ) للذين أحسنوا في هذه الدنياحسنة وفي موضمين سمى المال رزقا حسناً أحدهما ( في هود ) ورزقني منه رَزَقا حسناً والثاني ( في النحل ) ضرب الله مثلا عبد الملوكا لا يقدر على شيء ومزرزقناه منارزةا حسنا فهوينفقمنه سراوجهراهل يستوون ﴿ الفصل الرابع في أن الله عز وجل سمى المال رحمة ﴾ . وذلك في اثنى عشر موضماً (في بني اسرائيل)قالو أنَّم تملكون خزائن رحمة ربي اذاً لأمسكتم خشية الأنفاق (وفيها) وإما تمرضن (۲ – حجم )

عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها (وفي يوسف) لصيب برحمتناً من نشاء (وفي الكهف) ينشر الكربكم من رحمته (وفيها) و يستخرج كنرهما رحمة من ربك (وفي هود) ولئن أذقنا الانسان منا رحمة (وفي يونس) واذا أذقنا الناس رحمة من بمدضراء مستهم (وفي الوم) واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها (وفيها) ثم اذا أذاقهم منه رحمة (وفي حكم السجدة) ولئن أذقناه رحمة منا من بعسد ضراء مسته (وفي حكمة ) واذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها

﴿ الفصل الخامس في ان الله تعالى أو بحفظ المال ونهى عن اتلافه ﴾

وذلك في عشرة مواضع (في البقرة) يأم الله إن آمنو ااذاندا ينم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه الآية (وقها) ويسألو نكماذا ينفقون قل النمو » يمنى ما فضل عن الحاجة وسهل اعطائه (وفي بي اسرائيل) ولا تبذر تبذراً إن البذرين كانوا اخوان الشاطين وكان الشيطان لبه كفوراً (وفيها) ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما عسوراً (وفي الفرقان) والدين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يتستروا وكان بين ذلك قواما (وفي النساء) ولا تؤتوا السفهاء أمو الكم التي جمل الله لكم قياما (وفي البقرة) ولا تأكلوا أمو الكم بينكم الباطل وتدلوا بها الى الحكام الآبة (وفي النساء) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم بينكم الباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم (وفي القصص) وابتغ فها آتاك الله الدنيا وأحسن كا أحسن الله اليك (وفي الكمف) فابعثوا أحداث ورقيكم هذه الى المدينة » استصحبوها مع التوكل واليقين

### \* القصل السادس ﴾

( فى أن الله عز وجل حمل المال جزاء الاعمال )

وذلك في ستة مواضم (في النحل) من عمل صالحًا من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة (وفي المائدة) ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأ كلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم (وفي الاعراف) ولو أن أهدل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والارض (وفي هود) وأن استعفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتمكم متاط حسنا الى أجل مسعى (وفي توح) فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفاراً يرسدل الساء عليكم مدراراً وعددتم بأموال وبنين ومجعل لكم جنات ومجمل لكم أنهاراً (وفي وعدد الجنن) وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتتهم فيه

## ﴿ الفصل السابع ﴾

في أن الصحابة كانوا يحبون المال وان الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالغي والمال وذلك في خمسة مواضع

(في آل عراف) منكم من بريدالذنيا ومنكم من بريدالا خرة ( في آل عراف) منكم من بريدالا خرة ( وفي الانقال ) ما كان لنبي أن يكوذله أسرى حتى يشخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد الا خرة والله عزيز حكم ( وفيها ) وفودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ( وفي النساء ) في أسامة ابن زيد« ولا تقولوا لمن ألقي البكم السلام الست مؤمنا تبتنور عرض الحياة الدنيا فمند الله مغانم كثيرة ( وفي الضحى ) ووجدك عرض الحياة الدنيا فمند الله مغانم كثيرة ( وفي الضحى ) ووجدك ماثلا فأغنى » أي وجدك فقيرا فأغناك عرف خديجة

﴿ الفصل الثامن في الاحاديث الواردة في هذا الباب ﴾

عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى التعليه وسلم قال الكان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . وكان عليه السلام يقول . اللهم ابي أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أذ أظلم أو أظلم . عن عبد الله بن مسمود أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ابي أسالك المدى والتقوى والمفة والذي (حديث يحيح) وفي الحديث الصحيح كان عليه السلام يتموذ من الجوع ويتموذ من الجوع ويتموذ من الجوع ويتموذ من الخوع ويتموذ من الخوع ويتموذ من الحديث الشعات رحمة الله عزوجل (وقال علية السلام) لاحسد الافي اثنين رجلي آ تاه الله ما لا فسلمه على هلكته في الحق ورجلا آتاه الله قرآنا فهو يقرؤه بالليل والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلاة والسلام ) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلام والسلام ) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلام والسلام ) نها (١) بالمال الصالح الرجل الصالح والنهاد . (وقال عليه الصلام والسلام ) نها (١) بالمال الصالح الميه الصلام والسلام والسلام والمالم الميه الصلام والسلام والسلام

## ﴿ الفصل التاسع ﴾

في حجج القائلين بفضل الفقر على النئى (في الزمر) نم اذا خواك . نمة منه لسي ما كان يدعو اليه من قبل وجمللة أنداداً ليضل عن سبيله (وفيها) ثم اذا خولناه نممة منا قال اعا أو تبته على علم بلهى فتنة ولكن اكثرهم لا يمدون (وفي التفاين) اعا أمو الكمو أولادكم فتنة (وفي الانمام) فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء (وفي الزخرف) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر

<sup>(</sup>١) أصله نعم ما فأدغم وشدد وما غير موصوفة ولاموصولة اه من نهاية ابن الاثير

بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوا ا وسروراً عليها يتكثون و زخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين (وفي حسمت) ولو بسيط الله الرزق لمباده لبغوا في الارض (وفي الانفال) واعدوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة (وفي سورة اقراً) كلاأن الانسان ليطفي أن رآه استغنى (وفي حم السجده) واذا ألعمنا على الانسان أعرض ونأى مجانبه «وفي الليل» وما يغي عنه ماله اذا تردى (وفي الهمزة) جمع مالاً وعدده محسب أن ماله أخلاه كلا (وفي الانمام) وكذلك جملنافي كل قرية أكار مجرميها (وفي آل عمراني) زين الناس حب الشهورات من النساء والبنين ، الا مة

و الفصل الماشر في الاحاديث الواردة في هذا الباب كا عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى عليه وسلم أن أكثر ما أخاف عليه ما مخرج الله لهم من بركات الارض قيسل ما بركات الارض قال زهرة الدنيا ( وقال عليه السلام ) والله لاالفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا كا يسيطت على من قبلكم فتنافسوها كاتنافسوها وتهلككم كا أهلكتهم وقال عليه السلام تمس عبد الدينار تمس عبد الدرم تمس وانتكس واذا شيك فلاانتقش (١) عن شهل بسمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكانت الدنيا ترفى عند الله مقدار جناح بموضة ماستى الكافر منها قطرة ماه (حديث صحيح) وقال تحايه السلام الدنيا ملمونة

أي اذا دخلت فيه شوكة لاأخرجها من موضعها وبه سمى
 للنقاش الذي تخرج به الشوكه اه من النهاية لابن الاثير بتصرف

مامون ما فيها الا ذكره الله أو معلم أو متعلم . وعن أبى هريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس النانى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ( حديث صحيح )

قال الشيخ الامام الاستاذ الاجل العالم العامل الفاضل الكامل السالك الناسك المحقق المحق الناصح المشفق الحسيب النسيب حجة الله على خلقه صر الله في أرضه امام الائمة قدوة الامة ناصر السنة قامع البدعة معين الشريعة بدر الملة والدين حجسة الاسلام والمسلين او الفضائل احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي متم الله الاسلام والمسلمين بعلومه كمين

هذا آخر ما اوردنا من حجج القرآن لجيم اهل الملل والاديان وهي عجموعها حجة على الشخاب الظواهر الذين يأبو ذالتأويل وينسبون عالقيهم الى التعطيل وججة ايضاً على المتعسين الذين يقابلون نح لفيهم بالتكفير والتضليل والتخطئة والتجبيل. وحجة ايضاً على كنب الاصول او يقول فيها المنقول دون المعقول. وحجة ايضاعل من يكفر اهل القبلة او يعير طائعة بالقلة او يخرجهم ببدعة عن الملة وحجة ايضاً على من يجزم على تجتهد واحد الاصابة او يعجل في تصليل في قو وعصابة . وحجة ايضاً على العلما القاصر في العربية الغالين في ألجدل والمصدية . وحجة لي ايضاً عنظائلة يوم القيامة ويوم الملامة والندامة حيث الممنت النظر في هذا الباب واستنبطت جملة من مسائل والمدارة عيث الممنت النظر في هذا الباب واستنبطت جملة من مسائل وجعلتها مشفو هة الموارد لما مقالمتناين من الصادرو الوارد اوجو بذلك وجعلتها مشفو هة الموارد لعامة المنتايين من العدار والوارد اوجو بذلك النوز من العداب الاليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن الي الله يقل

سلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمــد وآلًه وصحبه الطاهرين الطيبين المنتخبين

~<del>15635}</del>~

## ﴿ صورة ما وجد بآخر الـكتاب﴾

وجــدنا بآخر النسخة المحفوظة بالكتبيخانة الملوكية وهي التي نقلنا عنها لسختنا هذه ما نصه

وفرغ من تحريره أعجز الخلائق وأحقر عباد الله تسالى محمد بن عبد السكافى المراغى يوم الاربعاء فى المشر الاخير من الشهر المبادك . دبيع الآخر سنة ثلثين وستمائة فى بلد أقسرا حماها الله تمسالى فى مدرسة للإمير المرحوم مظفر الدين تفدده الله بنقرانه ورضوانه . وأدخله فى نعيم جنانه غفر الله لمصنفه ولكاتبه ولصاحبه آمين ويعد هذا اجازة المؤلف مخطه وهذا فصها

قرأً عني الشيخ الجليل العالم الفاض الصالح كال الدين بمال الاسلام شرف العلماء والفضلاء جشيد بن يهوذا أدام الله توفيقه هذه الكتب المدة التي صنفتها وهي كتاب حجج القرآن وكتاب فضائل القرآن وكتاب الاستدراك وكتاب بذل الحبافي فضل آل العباقر السكل قراءة فهم وضبط واتقان كتبه الفقير الى وحمة الله تعالى احد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي حامد او مصليا في ذي القمدة سنة احدي وثلاثين وسمائة في المدرسة المظفرية في ذي القددة رب العالمين وصلى الله على محمد وآكه أجمين

# ﴿ فهرست حجيج القرآن لجميع أهل الملل والاديان ﴾

#### صحيفة

- ٢ خطبة الوَّلف
- إلباب الاول) في حجج أهل التوحيد على وحدانية الله
   عز وجل من القرآن
  - ( الباب الثاني ) في حجج الجبرية وهو مشتمل على قصول
    - ه الفصل الاول في الارادة والمشيئة
- ٧ الفصل الثاني في تفسير هذه الآيات وماأ شكل فيهام الكلمات
  - ٩ الثالث نفى الله الهداية في عشر ين موضماً
    - ١٠ ﴿ الرابع في اثبات الضلالة
    - ۱۱ « الخامس في تقلب القاوب
    - ١٣ « السادس في الاغواء والاغراء
      - ١٢ « السابع في الكتابة
    - ١٤ « الثاني في تفسير هذه الآيات
      - ١٥ ، التاسم في الأذن
      - ١٥ « العاشر في الحلق
      - ١٦ ﴿ الحادي عشر في القدر
    - ١٦ ١ الناني عشر في تفسير هذه الآبات
- ١٧ ه الثالث عشر في أندالكل من الله وليس الى المخلوق شيء.
  - ١٩ ، الرابع عشر في تفسير هذه الآيات

#### صحيفة

٢١ الفصل الخامس عشر في الاحاديث التي وردت في هذا المعنى

٧٧ 🔹 ( البابالثالث ) في حجج القدرية و • و مشتمل على فصول

٢٢ الفصل الأول في القدر والارادة

٢٢ ﴿ الثاني في المشيئة

٣٣ ﴿ الثالث في نقى الحداية والضلالة

٢٤ « الرابع فى أن الكفر والمعاصى بازلال الشيطان واضلاله.
 واغوائه وكيده وصده

٧٦ القصل الخامس في اضافة الغالم اليهم وتفيه عن الله عز وجل

٢٦ السادس في اضافة القمل الى الكفار

٧٧ ق السامع في اضافة الفعل الي نفس العبيد

٢٨ « الثامن في تأثير العبد

٧٨ ﴿ التاسع في حجج القدرية أيضاً

٧٩ • العاشر في الاحاديث التي وردت في هذا المعني .

٢٩ (الباب الرابع) في حجيم المرجئة وهو مشتمل على فصول.

٢٩ الفصل الاول في أن مرتكب الكبائر مسلم

٣٠ و الثاني في أن مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة

٣٠ ١ الثالث في أن مرتكب الكبيرة يستحق الرحمة

٣١ . « الرابع في أن مرتكب الكبيرة يستحق الجنة

٣١ ه المجامس في أن مرتكب الكبيرة داخل في دعاء الملائكة
 والانداء

#### صحنفة

٣٢٠ القصل السادس في أن مرتكب الكبيرة لا يستحق الوعيد وأن المستحق له هو الكافر

٣٣ الفصل السابع في أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعد

٧٣ د الثامن في أن مرتكب الكبيرة ليس الشيطان عليه سلطان

٣٤ « التاسع في الرجاء وحجة من قال ان الله لا ينزع الإيمان من المؤمن

٣٤ « العاشر في الاحاديث التي وردت في هذا الباب

٢٥٠ (الباب الخامس) في حجيج الوعيدية و هو مشتمل على قصول

٣٥ الفصل الاول في أن مرتكب الكبيرة ايس عومن

٣٦ « الثاني في أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد

٣٧ . و الثالث في أن مرتكب الكبيرة يستحقالنار والعذاب

٣٨ ه الرابع في أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد على سبيل التأبيد

٣٨ ه الحامس في الاحاديث الواردة في هذا الباب

. ٢٩ (الباب السادس) في حجع الصفاتية وهو مشتمل على فصول

٣٩ الفصل الاول في حجج المثبتين للجهة

٤٢ « الثاني في الوجه

٤٢ ه الثالث في المين

٣٤ ٥ الرابع في اليد

» ٤٣ الحامس في سائر الصفات

عد السادس في الاحاديث الوارة في هذا الباب .

٤٤ (الباب السابع) في حجج الجهمية وهو مشتمل على فصول

٤٤ الفصل الاول في حجج النافين للجهة المعينة

| 44                                                                               | صحويا |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| القصل الثاني في حجج القائلين بالقرب الذاني                                       | ٤٥    |
| <ul> <li>الثالث في حجج القائلين بأنه مع كل أحد ذاتا</li> </ul>                   | \$0   |
| « الرابع في حجج القائلين بأنه تمالى في مكان                                      | ٤٥    |
| « الحامس في الاحاديث الواردة في هذا الباب                                        | 37    |
| ( الباب التامن ) في حجج الشيعة رهو مشتمل على فصول                                | ٤٦    |
| الفصل الاول في حجج القائلين منهم بأن اجماع الصحابة ليس بحجه                      | ٤٦    |
| « الثاني في حجج الفائلين بأمامة على بن أبي طالب رضى الله عنه                     | ٤٧٠   |
| ( البابالناسع ) في حججالفائلين بأن الاجماع حجة وفيه فصول                         | ٤A    |
| الفصل الاول في بيان أن الاجماع حجة                                               | έĄ    |
| « الثاني في حجج القائاين بفضل المنحابة                                           | ٤٨    |
| « الثالث في حجج القائلين بصحة خلافة الثلاثة                                      | ٤٩    |
| « الرابع في الاحاديث الواردة في هذا الباب                                        | ٥.    |
| الباب العاشر في حجج الخوارج وهو مشتمل على فصول                                   | Q+    |
| الفصل الاول في حصح القائلين منهم ببطلان تحكيم الحكم                              | ٥٠    |
| « الثاني في حجيج القائلين منهم بمدم وجوب الامامه                                 | ۰۰    |
| <ul> <li>الثالث في حجيج القائليزمنهم مجواز الخروج على الامام</li> </ul>          | 01    |
| « الرابع في حجج القائلين منهم بجواز الكفر على الانبياء                           | ٥\    |
| <ul> <li>الخامس في حجج القائلين مجواز الظلم على الأسياء</li> </ul>               | 70    |
| ﴿ السادس في حجج القائلين مجواز المعاصى على الانبياء                              | 94.   |
| « السابع في حجج من مجوز سبيل الشيطان على الانبياء                                | ٥٤    |
| <ul> <li>الثامن في حجم القائلين بحو از الخوف من غير الله على الانبياء</li> </ul> | ٥٤.   |

· 44

| To the second se | 7   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صحي |
| الفصل التاسع في حجج القائلين مجواز القتل على الانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00  |
| « الماشرُفي حججالة ثلين بأنه يجوزعليهم مايجوزعل غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87  |
| ( الباب الحادى عشر ) في حجج القائلين بأن القرآ ن كلام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70  |
| مخلوق وهو مشتمل على فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| الفصل الاول فيحجج من قال بأن كلام الله عز وجل صوت وحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01  |
| « الثانى حجج القائلين بأن المسموع مين كلام الله لا العبارة عن الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥Y  |
| الفصل الثالث في حجج القائلين بقدم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٥  |
| ( الباب الثاني عشر ) في حجج القائلين بخلق القرآن وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٨  |
| الفصل الاول في الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | οĀ  |
| م الثاني في الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c٩  |
| « ألثالث في الحدوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04  |
| « الرابع في حجة من قال بأن القرآن ليس بكلام الله عزوجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c٩  |
| ( الباب الثالث عشر ) في حجج القائلين برؤية الله في الجنة جو ازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04  |
| ووقوط وهو مشتمل على فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| الفصل الاول في اللقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦.  |
| « الثاني في النظروالرؤيةوحجح القائلين مجو ازهوو قوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦.  |
| ( الباب الرائع، شر ) في حجج القائلين بنقى الرؤية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  |
| « الخامسعشر في حجج القائلين بأن الايمان قول وعمل وعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  |
| « السادس عشر في حج القائلين إن الا يمان قول بلا عمل ولا نيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77  |

« السابع عشر في حجج القائلين بأن الإعان هو التصديق بالقاب ٣٠ « الثامن عشر في حجج الفائلين بان الاعان والاسلام واحد

سحيفة

٦٣ (الباب التاسع عشر) في حجج القاتلين بأن الايمان والاسلام متفاير ان

الباب المشرون في حجج القائلين بأذا لا يمان يزيدوينقص

١٤ ه الحادى والعشر و ن في حجم نال الرضا الكفر لا يكون كفراً

٦٤ » الثانى والعشرون في حجج من قال بأن الجنة جزاء الاعمال

ه الثالث والعشرون في حجج من قال الجنة فضل وعطاء « الثالث والعشرون في حجج من قال الجنة فضل وعطاء

٦٦ فصل في حجة من قال هي فضل وجزاء

٦٦ ﴿ (اَلْبَابِ الرابِعِ والعشرون) في حيج القائلين بجو إز نكليف ما لا يطاق

١٦ « الحامس والمشرون في حجج القائلين بأن تكليف مالا يطاق

غير جائز

٧١ ، السادس والعشرون في حجح المسلمين بالبعث والنشور

١٨ ( هالسابم والمشر و ف ف حجج القائلين بكون الجنة والنار نحاو قتين اليوم

٨٨ فصل في حجج القائلين بقناء الجنة والنار بأهلهما

٩١٠ حجمة من قال بالخلود

٢٩ ﷺ عَجْةِ مَن قال أَنْ المُؤْبِدُ قَدْ يَكُونُ مُؤْفِّسًا

١٩ فصل في حجة من قال بنفي الشفاعة

.٦٩ حجة من قال بالشاعه

٦٩ حجة من قال إن الله تمالى لم يكن عالماً بالاشياء قبل كونها

٧٠ . ( الباب النامن والمشرون ) في حجج القائلين بقناء المالم

٧٠ حجة من قال الانبياء يدخلون النار

٧٠ حجة من قال لا يدخلونها

٠٧ الفصل الأول في حجيج القائلين بعذاب القبر

#### صحيفة

٧١ حجة من قال بنفي العذاب

٧١ الفصل الثاني في حجج من قال المعارف سمعية `

٧١ حجة من قال الممارف عقلية وسمعية

٧١ القصل الثالث في حجج من قال المقتول ميت بأجله

٧٢ حجة من قال بأنه مقطوع عليه أجله

۷۲ « « الجدل مكروه

۷۲ ۱۹ میوازه

٧٢ « باعتبار النسب

۷۲ ه من لم يعتبره

٧٢ القصل الرابع في حجةً من قال بأن آباء الانبياء مؤمنون

٧٢ حجة من قال بكفرهم

٧٢ الفصل الحامس في حجة من قال الملائكة خير من بني آد

٧٢ . حجة من قال الانبياء أفضل من الملائكة

٧٣ الفصل السادس في حجة من قال الاسم والمسمى واجد

٧٣ حمة من قال الاسم غير السمى

٧٤ القصل السابع حجة من قال المدوم شيء

٧٤ حجة من قال المدوم ليس بشيء

۷۶ « « المعدوم الذي يستحيل وجوده معلوم

۱۲۶ ه ه ليس عملوم

٧٤ « « السميدلا يصيرشقياولاالشقى سميداً والأعتبار الماق

٧٤ حجة من قال السعيد يصير شقياً

```
عبحيفة
```

٧٤ الفصل الثامن في حجة من قال التوسع في الكلام جائز و لا يكون كذبا

٧٠ الفصل التاسع في حجة من قال لملَّ من الله ليس بواجب

٧٠ حجة من قال لمل من الله ليس بواجب

٧٤ « « اثبات الثابت ليس عحال

٧ « « المطلق لا ينصرف الى الكامل

٧ ( « الطلق لا محمل على المقيد

۷ « « القرآن كله محكم

« « کله متشامه

۱ « « بعضه محكم وبعضه متشابه

١٠/ الفصل الماشر في حجة من قال لا مجوز الاجماع على خلاف.

الكتاب والسنة

حجة من قال السحر خيال

۱۵ کلمات الله عز وجل تنقضی

٥ الم الم الا تنقضي

۵ دات الله عز وجل غیر مملوم

« « مجوز الاستكثار بغير الله

« « محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الانبياء

« « ايراهيم أفضل

« « لا يتفاضل بين الانبياء

« « يتفاضل بينهم

« « الاجتهاد والقياس حق

```
صدعنفة
                     ٧٧ حجة من قال ان الاجتهاد باطل
                    « « الحطايا ترفع بالتوبة
                                             ٧٨
ه عنه القردة والخنازير من نسل أولئك المسو
                                                ٧A
                    « « الواو لس لارتيب
                                                ٧A
                          ٧٨ فصل في حيمة النصاري
                           ٨٧٪ ه في حجة اليهود
 ٧٩ ( الباب الثلاثون ) في حجج القائلين بفضـــل الغي على
              وهو مشتمل على عشرة فصول
 الفصل الاول في ان الله عز وجل سمى ألمال فضل الله
   « الثاني « « « سنى المال خيرا
                                               ٨.
   « الثالث « « « سمى المال حسنة
                                                 ۸۱
« الرابع « « « سمى المال رحمة « المحامس « « تعالىأمر بحفظالمالونهيء
                                                 A١
                                                 AY
« السادس « « عزوجل جمل المال جزاء ا!
                                                 24
« السادِم فيان الصحابه كانوا محبون المال وان ·
                                                 ٨٣
 وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم الله وا.
   « الثامن في الاحاديث الواردة في هذا الباب
                                                 ٨£
 التاسع في حجج القائلين بفضل الفقر على الغم
                                                 Aź
  العاشر في الاحاديث الواردة في هذا الباب
                                                 A0
                             « خاتة المؤلف
                                                 17
```

اجازة المؤلف وذكر مصنفاته

AY

